اوروپ

الأينة الأالكية بد ١٨ سد . معد

استاد التاريخ الحديث

1997

والمعرفة الجامسة





المُهنادالكِند. محمهجرال زيرجمر استاد الناسع الحديث دعيكية الآداب. جامعة الإيكذية

دارالمعرفة الجامعية ۵۰ ش سرتير - استنديية ۵۰ : ۲۸۳۰۱۱۳

" أننى لا أعرض عليكم أجرا ولا سكنا ولا مؤنا وانما أعرض عليكم الجوع والظمأ والسير الاحبارى والقتـال حتى الموت • فمن كان منكم يحبب بلاده بقلبه لا بلسـانه وجدة فليتبعنـــى "

ضاريبا لللدى

الفعيـــل الاول

فكرة التنظيم الدولى قبل القرن التاسع عشمصر

## الفصل الاول فكرة التنظيم الدولي قبل القرن التاسيع

<u>مشـــــــ</u>ر

تشمل العلاقات الدولية السياسة الدوليــــة، و التنظيم و الادارة الدوليتين ،والقانون الدولــــــــ، والمقمود باسطلام " العلاقات الدولية " تلك العلاقــــات القائمة بين الدول المختلفة ،وتنقسم بدورها المسمسي تسمين ؛ علاقات سلم وعلاقات حرب ، ففي حالة الحسسسوب فالعلاقة علاقة عداء ،أما في وقت السلم فقد تظهر العلاقات السياسية ، وفي العمور القديمة والوسطى لم يكن هنــاك تمثيل سباسي ،وانعا التمثيل السياسي الدائم هو وليححد العمور الحديثة بووليد نشوع القانون الدولي و تطلبوره وكانت العلاقات بين الدول تتم في العمور القديمة عـــن طرسق المعشات و السفارات ،وريما تبع هذه العلاقممسات السياسية عقد اتفاقات تحارية ءأما نظام الفضاصل والسفراء لهو من نتا- العصر الحديث • وفي واقع الامر لم تنشـــا علاقات دولمة منظمة الافي الوقت الذي أصبح فيه للدولسة وزراء الفارحية بمعنى أنه أسبح للدولة سياسة فارحيبسة معىنىسىة ،

وقد عرف الفكر الفربي نهمين في السياسة الفارجيسة منذ الثورة الفرنسية ؛ النهج الايديولوجي و النهـــــج

وقد شهدت دراسة العلاقات الدولية رد فعل فـــــد المنهم الايديولوجي لانه يعور السياسة الخارجية وليــدة السياسات الداخلية فيتجاهل عناصر الاستمرار في السياسة الوطنية ويتناس ان المتطلبات الموضوعية للمعلمـــــة الوطنية تغرض قيودا على رجل الدولة الذي يتعدى لوضــج السياسة الخارجية - أيا كانت نواياه وفلسفته الاحتماعية ونظرته الدينية فان هذا لايمكن ان يعميه عن معالم أمتـه الاستراتيجية المنبعثة من وضعها الجغرافي و دورهـــا الدولي ولايمكن ان تعرفه عن مراعاة هذا الصالم اذا أراد المحافظة على استقلال بلاده - وهكذا كونت الدول الكبـري اسياستها من نتام التفامل بين وفعها الدولي المستمـــر

وبين تقاليدها وأنظمتها الدائمة وتابعت هذه السياسسة لفترات طويلة من الزمن بالرغم مما تكون قد تعرفت لسمه من تغيرات سياسية داخلية هامة ، ويعنى هذا ان السياسسة الخارجية تتطلب من صانعيها أن يراعوا ان المهالسسسب التي يتمهدونها معالم دائمة و تنظمها تسلسلية تحسسل بعفها أقل أهمية من البعض الأخر ، فهناك معالم يجسسب في طروف معينة ومعالم لايهم الدفاع عنها او المحافظة عليسسها في طروف معينة ومعالم لايهم الدفاع عنها او المحافظة.

وتهدف السياسة الخارجية لكل دولة عادة الى تحقيق احد هدفين: أما الاقتاع واما الاخضاع و فان كانت تبقسي الاقتاع فوسيلتها الى ذلك هي الدبلوماسية والدعايـــــة ذلك ان الدبلوماسية هي وسيلة اقتاع الحكام مأمالدهايـة فهي سبيل اقتاع الرأى العام و وان شائت الاخضـــــاع فطريقها الى ذلك هو القوة المسلحة ،والمورة القمـــوي فطريقها الى ذلك هو القوة المسلحة ،والمورة القمـــوي لاستخدام القوة هي الحرب و وذلك تتمثل الاساليب الكبـوي لممارسة العلاقات السياسية الدولة في : الدبلوماسيــة لمارسة الحرب و وتركز في هذا المجال على توفيــــــة لفظـة الدبلوماسيــــة الدبلوماسيــــة لفظـة الدبلوماسيــــة المجال على توفيــــــة لفظـة الدبلوماسيـــــة عاملاتات الوباد على توفيـــــــة المجال على توفيـــــــة الدبلوماسيــــــــة علاقات الدول الخارحــــــــة التي تطلق اصطلاحا على علم علاقات الدول الخارحــــــــة المجال الميالة المحارية المحارية

وشؤونها الأجنبية ، هذا هو مدلول الدبلوماسية الواسمع، اما مدلولها الفيق فهو فن التفاوض فيما بين الــــدول L'art des negciations Art of Negotiations

وبالتالى فن التعامل الدولى ،وأساليب الدبلوماسيسسة وفاياتها متنوعة متطورة ،ولقد كان ابرام المعاهسدات بين الدول ولايزال فى ظليعة هذه الاساليب ، كما مسرف تاريخ الدبلوماسية الحديثة نظام التحالف ( الاحسلاف) Le Systeme d'alliance - System of Alliances طليعة الوسائل الدبلوماسية ،فلقد كان ينظر له طسوال القرن الثامن عشر باعتبار كبير تدعمه محرد فكرة الدفاع الطبيعى او قيام المصالح المشتركة او مجرد انتقالا الطبيعى او قيام المصالح المشتركة او مجرد انتقال اسباب الخلاف بين المتعاقدين ، فلقد كانت فرنسا \_ فسى عهد فرنسوا الاول ( ١٥١٥ – ١٥٤٧ ) ومن بعده لانتسردد كلما اتاحت لها الظروف \_ فى الاستعانة بتركيا ملسلى

ولقد أدى نظام التحالف والوفاق هذا تأوروبا التي طعظم النظم الدبلوماسية الحديثة شأنا ألا وهو نظلماء " التوازن الاوروبي " L'equilibre Europeen ذلك النظام الذي كان يهدف في ظاهره الى حماية السدول الفعيفة من الدول القوية ،فلقد كان من مؤداه الاتعيلسر دولة ما على درحة من القوة تظهرها على الدول الافسسري كلها أوبعضها مجتمعة فلا يغريبها غلك على التعسسسدي والاستخفاف بسلام فيرها ، وقد عمل مؤتمر فينا على اهادة التوازن الاوريى الى العورة التي كان مليها قبل التوسع النابليوني الى سلام دائم لاوروبا بعد حروب نابليسسسون الطويلة ، فقد كان العمل على تحقيق توازن القسيوي Balance of Power في صدارة موضوعات معظم المعاهداً الدولية السياسية وغاياتها في القرن الثاهن مشسيسسر والتاسع عشمس ، ولما كانت المشكلة الحقة في العلاقيميُّ السياسية الدولية هي مشكلة القوة ،فان العلاج التقليدي لمشكلة القوة جاء في صورة " تتوازن القوى " ،و هك عسدا فان سياسة توازن القوى تهدف اساسا الى حفظ السيلم او المساهمة في العمل على اقرار حسن التفاهم الدوليين الأليس من مانع أن تقوم الحروب أو أن تستخدم وساشمسل الأكراه لشعليق الشوازن في القوى او هي .. على حد تعبيسر المؤرخ ارنولد توينبسيي Arnold Toynbee نظام فن الديناهبكبة السياسية يعارس حينها يربسسسط مجتمع نفسه بعدد من الدول المستقلبة ،

 منذ معاهدة وستفاليا عام ١٦٤٨، وقد أعلى للمرة الاولىسى في معاهدة أوترخت Utrecht عام ١٧١٣ بين اسبانيسا وانجلترا ،ثم راح يتبوأ مكانه في الوثائق والمحادثسات الدبلوماسية في فترة مؤتمر فينا ، ففي معاهدة بــاريس الموقعة في ٣٠ مايو عام ١٨١٤ جاء أن Une.paix solide

fonde sur une juste repartition des forces

entre les puissances .

القوى بعد مؤتمر فينا يعتبر قاعدة السلوك السياسسسي القوى بعد مؤتمر فينا يعتبر قاعدة السلوك السياسسسي كان لدولة ما أن تجرو على التنكر له ،ولاتكاد معاهسسدة من معاهدات الصلح التي أبرمت خلال القرن التلخ عشسسر تخلو من الاشارة الى ذلك المبدأ أساسا غلى أنه مسسسن بديهيات السياسة الدولية ، بل ان الناظر في المعاهدات الكبرى التي أبرمت في تلك الفترة يلمس أنها دميعسسا قد اشتركت في العمل على تحقيق غاية واحدة هي فعسسان التوازن وفي سبيل تحقيق التوازن الاوروبي تعمكت اوربا بعبدأين يضيفان على التوازن الاستقرار الذي تمعى اليسه له Principe de la legitimita للوروبيسي Le Concert Europeen

وقبل أن نتعرض بالبحث في الوسائل التي انتهمتهسا اوروبا لتطبيق مبدأ توازن القوى خلال القرن التاسع عشسر تنبغي الاشارة الى تطور التفكير في انشاء منظمة دوليسة سياسية ذات اتجاه عالمي تختص بالعمل على حفظ الامسسسسن والسلام في العالم و تجنب الحروب التي تسبب اضرار إبالغسة للغالب والمعلوب على حد سواء (١) - وريما كان الفيلسوف (ده الي ٤٧٩ ق٠م) (Confucius المبيني كونفو شيوس هو أول من فكر في انشاء هيئة تشترك في عفويتها السدول للتعاون من اجل السالح الدولي العام ، اذ جاء في كتــاب Li - Ki المسينى المقدس ،انه كان يرى انشاء اتحــاد Grand Union لتحقيق التعاون الدولي ولاستغيلال شروات البشرية لمصلحة جميع الدول - ومنذ أوائل القسرن السابع عشر وقبل ان تنتهى حروب الثلاثين عاما ،بــــد بعضالمفكرين في اوروبا ينادون بضرورة انشاء هيئــــة دولية تقوم على حفظ السلام ،وتشجيع التعاون بين مختلف الدول ، ومن أوائل من راودتهم هذه الشكرة الفرنسيسيي أمريك كروشيه Emeric Cruce de Paris فقد نشر في عام ١٦١٣ مشروعا بعنوان ,Le nouveau Cynee" ou Discours d'Etat representant les occasions et moyens d'etablir une paix generale, et la liberte de

commerce par tout le monde".

انظر: S.J. Hemleben, Plans for World Peace انظر: Through Six Centuries, Chicago: Univ. of Chicago press, 1943.

- رغبة بعنى الدول فى اظهار شجاعتها لتفشى الدول بأسها
  - ۲) محاولة الملوك والامراء ان يستردوا مافقدوا مـــن
     اقاليم أو مــدن •
  - ٢) رفية بعض الحكام او الامراء في تمرين جيوشهم خوفامن
     ان يكون السلام سببا من أسباب فتورالعزائم وتفشمي
     الجبن بين أفرادهمما.
    - ٤) كراهية الشعوب لبعضها بسبب التعصب الدينى •

كما نادى الدوق سلي de Sully وزير هنصرى وزير هنصرى الرابع ملك فرنسا ،فى مذكراته المنشورة عام ١٦٣٨،بمشروع لعبده Le grand dessein du roi نعبه الى سيحده Henri IV

يتمتع ببعض الاختصاصات القضافية و الادارية للقيام بفصف المنازعات الدولية بالطرق السلمية ،ومنع قيام الحسروب وراى سلبى ان يتكون ذلك المحلس من العناص التالية:

- الدول ذات النظام الملكى الوراشي مثل : فرنســـا
   وانجلترا و الدانمرك والسويـد ،
- ۲) الدول التى تفضع لنظام ملكى مثل: الولايات البابوية،
   والامبراطورية الرومانية المقدسة ويولندا بوهيميسا
   ونابولسمى ،
  - ٣) الدول التي تفقع للنظام الجمهوري وهي: سويسـرا والاراضى المنففضة والبندقية وسردپنيا والولايــات الايطاليــة الشماليــة .

وقد رأى المؤيدون لسلي أنه لو طال أحل الملك هنسرى لمدة سنتين لتحقيق مشرومه فعلا ، ولكن دراسة المشسروع تبين معوبة تنفيذ مثل هذا المشروع الخيائي في مثلسال المؤروف التي كانت تمر بها اوروبا في ذلك الوقت ، ومهما كان الامر فلقد أبرز هذا المشروع أمرين لهماشأن كبيسر في التنظيم الدولي و هما : اللامركزية والمصاواة بيسسن أمضاء التنظيم .

و نجد كذلك في بعض كتابات هوجو جروسيون

المعروف بأبى القانون الدولى ،دعوة صريحة الس. عقد مؤتمرات دولية من الدول المسيحية لفض ماقد ينشحساً بينها من منازعات وظلافات ،وفقا لهبادى العدل والانسحاف وكتب حروسيوس يقحول (1)

" It would be advantageous indeed in a degree
necessary, to hold certain conferences of Christian
powers, where t ose who have no interest at stake
may settle the lisputes of others, and where in fact,
steps may be taken to compel parties to accept peace
on fair terms."

وقد ساعد على انتشار نظريات جروسيوس التى أثبتهسا فى كتابه De Jure B:lli et Pacis مام ١٦٢٥م وعلى قبولها فى ذلك الحين أنه أخذ فى بحثه موافيسسسع المقانون الدولى العام بنظريات كانت موفع احترام وقبحوا. المفك بن في ذلك العس •

و بعد مايقرب من ثلاث وعشرين عاما من ظهور أبحــاث جروسيوس ،قضت مساهدة وستفاليا على فكرة وجود رئيس اعلى للشوفون الدولية وأحملت محلها فكرة وجود عائلةدوليــــــة أعضاؤها دول مستقلة متساوية لاتفضع لاى رئيس وانمـــــــــا

L.Claude, Jr., Swords into Plowshares, The Problems and progress of international organisation, N.Y., 1950, P. 23.

تربطها بعضها بالبعض المعالج المشتركة ووجوب اتبسساع قانون يسرى عليها جميعها ولذلك تعتبر معاهدة وستفلليا عام ١٦٤٨ النقطة التى ابتدا منها القانون الدولى العبام الحديث ويتلخص اهم ماجاء في هذه المعاهدة من تيارات فكرة حديثة فيما يلسين .

- ا) كانت معاهدة وستفاليا أول مؤتمر اوروبى انعقــــد
  بمحض رضى الدول المشتركة فيه لتنظيم شؤونها ولحـل
  المنازمات والمشاكل الدولية التى كانت قائمة بينها
  فهى التى خلقت الجماعة الدولية وجعلت منها هيفــــة
   تشعر بوحدة المهلحــة .
- ۲) سوت معاهدة وستفاليا بين الدول جميعا ، الجمهورية منها والملكية ، الكاثوليكية والبروتستانتيــــة ولو ان الوقت لم يكن قد حان بعد . لان يسوى بيـــن الدول المسيحية و فيرالمسيحية ، ونزعت عن الـــدول الاوروبية نير السيادة الدينية البابوية كذلـــــك و بذلك قضت على فكرة وجود رئيس أعلى يسيطر علـــى الدول جميعا ، وهذا واضح من اشتراك الــــدول البروتستانتيـة و الدول الكاثوليكية في هــــدا المؤتمر على قدم المساواة .

طبقت المعاهدة سياسة التوازن الاوروبي محافظة على السلم في اوروبا ،ولكن لم يأت ذكر التوازن الدولي مراحة ضعن عبارات المعاهدة كما جاء في معافـــدة اوترخت التهلتها وانما يتضح تطبيقها للنظريــة مما قرره المؤتمر من استقلال ٢٥٥ دولة كانت تكـون الامبراطورية الرومانية و عن منع اتحاد المانيــا مع النمسا و وقد سيطرت فكرة التوازن الدولـــيي مع النمسا ، وقد سيطرت فكرة التوازن الدولـــيي الوقت ،وحتى قيام الثورة الفرنسية ،فهي أثـــارت حروب ذلك العصر وهي أول ما كان يناقش فيه عنـــه انعقاد مؤتمرات الملح ،

٤) استبدلت معاهدة وستقاليا نهائيا نظام الطـــارات المستديمة بنظام الصفارات المؤقته بوكان هذا النظام الاخير هو المتبع الى ذلك الحين ، وفي ايجــــاد الصفارات المستديمة مايحكم الروابط بين الـــدول بعضها مع بعض ، ويؤكد استمرار التشاوروالتفاهـــم بينها في المسائل الدوليـــة .

ومنالمشروعات الجديرة بالذكر في مجال اقامة تنظيم دولى مشروع المفكر الانجليزي وليم بسين William Penn وقد تعرض لشرحه في مؤلف اصدره عام ١٦٩٧ تحت عنسسسوان An Essay Towards Present and Future Peace "of Europe ويشبه هذا المشروع الى حد بعيد ،مشروع كروشيه السحابق الاشارة اليه ،الا ان بن يرى تمثيل السدول في الجمعية او المجلس المقترع بعدد من الممثلين يتناسب ومقدارالدخل القومى او التجارة الخارجية لكل منهــــا وقد تفمن كتابه الاراء التالية .

- أن يقوم بين الدول الاوروبية اتحاد مصدره الاخــاء والحب المتبادل بين كافة الشعوب، ويتم ذلك بمنـع التنافس في التسلح ،على ألا يكون هذا المنع ماسـا بالشؤون الداخلية لاية دولة ،أو متعارضا مع سيادتها او ضار! باقتصادياتها.
- ا) يقوم بمعاونة الاتحاد فى آداء هذه الرسالة برلمسان مؤلف من الدول الاوروبية يتولى وفع القواعد العادلسة التى يلزم الحكام بمراعاتها - ويتولى هذا البرلمان امر الفعل فى كل ماينشب من خلاف بين الدول ،وتعدر قراراته بأغلبية ثلاثة أرباع الاسوات -
  - ٣) يتألف هذا البرلمان من تصعين عفوا ،وتكون كل دولة
     ممثلة فيه بأعضاء حسب قوتها ،فيكون للإمبر اطوريسة
     الالمانية اثنا عشر عفوا ،ولفرنسا عشرة أعضسياء
     ولاسبانيا عشرة ،ولانجلترا ستة ،ولكل من السويسسد
     وهولنسدا أربعة وهكسدا.

ع) لم يذكر في مشروعه شيفا عن الوسائل التي يجــــب
 اتخاذها ضد كل دولة لاتنفذ قرارات بولمانه المقترح
 واكتفى بأن تكون " قوة الراي العام " هي العامــل
 القوى في تنفيذ قرارات البرلمان .

ومن أجدر المشروعات بالاهتمام كذلك مشروع القـــــى الفرنسى سان بييـــر Saint - Pierre المنشورهام ١٧١٣ تحت عنوان Projet pour etablir la paix perpetualle en Europe

ويرمى هذا المشروع الى منع الحروب ،ومحاولة حل المشاكل الدولية بالطرق السلمية من طريق التوفيق او التحكيمه وذلك بانشاء منظمة اوروبية تسمى Senat de l'Europe تقوم على تحقيق هذه الاهداف ، وتمكينا لهذه المنظمية من أداء مهمتها ،اقترح المشروع تزويدها بقوة بوليمس دولية تتكون من كتائب تمدها بها الدول الاعشاء لتعميل بعد وفعها تحت تعرف المنظمة وفقا لاوامر هذه الافيلسرة وحدها مدوافح مافى هذا المشروع من ثورية وطميموح لايتفقان البتة و ظروف المجتمع دالدولى المعاصميل لنشرة ولقد اثبت سان بيير بلباقة ان تواي القيميسيوي لايمكن ان يؤدى الى استنباب السلام ،لان الدول فيسمير متساوية ،ولذلك يكون كل توازن عرفة للاختلال بسبب مطامع

بعض الملوك او الامراء ،اويسبب الانقلابات الداخليسسسة، وليس السلام في رايه وليد توازن القوى ،ولكنه على العكس يتولد من عدم توازن القوى ، ويفسر هذه الفكرة تفسيسرا معناه ان تكون كلة الدول المحبة للسلام أرحح من كلسسسة الدول العدوانية ،وبهذا تتمكن الدول المحبة للسسسسلام من رد أى عدوان يقع عليها ، ولايتم ذلك الا باقامسسسة اتحاد بين الدول الاوروبيسة ،

ولايقل عن هذا الفشروع في الاهمية مااقترصـــه
الاقتصادي البريطاني الشهير جرمي بنتام
Bentham
هي كتاباته العديدة المنشورة خلال الفتسرة
من ١٩٨٩ الي ١٩٨٨ من انشاء محكمة تحكيم ذات طابع سياسي
تتكون من ممثلين لكافة الدول تختي بالفمل في كافـــــة
ماينشا بين أعضاء المحتمع الدولي من منازعات علـــي ان
يضمن تنفيذ قراراتها تعهد الدول الاعضاء سلفا بمقاطعــة
أية دولة لاتستحيب القرارات الصادرة في مواجهتهــــــا
بل وباستخدام القوة المسلحة فدها اذا لم تحد المقاطعــة
السياسية أو الاقتصادية في حملها على الخضوع ومــــن
أهم ماتعرض له بنتام قضية السلام التي درسهافي كتابـــه
المها العرف المتاب الرابع في هذا الكتاب " مشروع لـــلام

عالمئ دائم " A Plan for an universal and واقترع بنتام لتحقيق هذا المشروع المخطوات التاليــة :

- 1) تخفيض تسليح كافة الدول ،
- ٢) تحرير جميع المستعمرات وجلاء المستعمر عنها
- مكافحة المعاهدات السرية ،والديبلوماسية الفليسة
   لانهما تعكران عفو السلام والحرية ،ولاتتفقان مسسع
   قضاياهمسساء
  - تشجيع تبادل التجارة بين مختلف البلدان
  - ه) انشاء محكمة عدل دولية تفعل في الخصومات ،ولكـــن ليملها أن تفرق مقوبـــات .
  - تكوين مايسمى " ديت " أى هيئة دولية مكونة مسسن نائبين من كل دولة • وتكون المناقشات فى تلسسك البيئة علنية ليكونالراى العام العالمى على علسم بقضاياة • وليدافع عن السلام والامسن •

وفى عام ١٧٩٥ نشر الفيالسوف ايمانويل كنت Emmanuel "
Zum Ewigan Frieden "مسسساه Kant "
أى السلام الدائم ، وقدوفع فيه مبادى لحكم العلاقات بين الدول ،وذكر ان مراعاة هذه المبادى يترتب عليهسسا العاد احتمال نشوب الحرب ، وتتمثل هذه المبادى في .

- الغاء جميع المعاهدات او الاتفاقات الدولية التسين تكون مشتملة على تحفقات او شروط يعج ان تكسسون نواة الحرب، او تتضمن مشروع اقامة حرب مقبلة .
- ۲) لایجوز لای دولة ان تتملك اقلیما من اقالیم دولـــة اخری ولو كان هذا التملك من طریق الهبة أو التبادل او التــرام .
- ٣) وجوب تسريح الجيوش المنظمة لان من شآنها العط مـن قدر الانسان وكرامتـــه .
- تحريم القروض الاجنبية نظرا لما تثيره من مشاكسال
   وباعتبارها عقبة كبيرة في طريق السلام الدائم.
  - ه) تحريم التدخل في شؤون الدول الاخرى ،
  - ا منع المحاربین من استعمال وسائل فیر مشروعه قصد یترتب علی استعمالها فقدان الثقة بعد انتهالها الحرب وعند مقد معاهدة الصلام .

ومن دراسة المشروعات السابقة يتفع انها باستثناء مشروع - Cruce يقتصر نطاقها على الدول الاوروبية ،ومن ثم فليس لها الطابع العالمي الذي يميز المنظمات الدولية في الوقت الحاضر ، كما يتضع أن هذه المشرومات كانت في مجموعها تفلب طبيها العفة السياسية أو الدينية اوكتبت تحت شأثير احداث سياسية معينة عاصرها كاتبوها ولذلسك

فانه من المعب الاخذ بقكرة وجود اى ملة تاريخية بيسسسن هذه المشروعات وبين المنظمات الدولية السياسية التسسى نجعت الدول في اقامتها منذ نهاية الحرب العالمية الاولسي فلم تتعد هذه المشروعات الداشرة النظرية التجريديــــة ولم تحدث أي تأثير في سيرالاحداث او تعرفات السمسمدول على نحو يمكن معه القول بأنها كانت حلقة في السلسللة الطويلة التي مهدت لقيام المنظمات الدولية السياسيسية ولم تقتص المدرسة المثالية الخيالية في عالمالسياسيسة والعلاقات الدولية على المفكرين الاوروبيين المستسلسل . ظهرت مشروعات مماثلة لها لدى فلاسفة المسلمين ومفكريهم فنشر ابو نصر القارابيي<sup>(1)</sup> في منتصف القرن العاشــــــر كتابه " آراء اهل المدينة الفاضلة " دما فيه الى ضحرورة اقامة اتحاد بين دول العالم ، وقد أشار فيه الى مابيـن مِخْتَلَفَ شَعُوبِ إِلْمَالُمُ مِنْ تَضَامِنَ فَقَالِ : " أَنْ الْأَنْسَلَمِينَانَ لايمكن أن ينال الكمال إلذي لإجله جعلت له القطرة الطبيعية الا باجتماع جماعة كثيرة متعاونة الافراد يقوم كل واحصد منهم للآخر ببعض مايحتاج إليه في قوامه • ثم قب المجتمع الانساني الى مجتمعات كاملة وغير كاملة اوقسسم

<sup>(</sup>۱) ولذ بعدينة فاراب احدى مدن البلاد التركية ،واستقر فن العراق ،ثم قدم الى طبدؤاتمل بعيف الدولسسية الحمدانى ، ولقد تأثر الفارابى بحمهورية الخلاطون تأثيرا كبيرا ،ومات بدمشق عام ،ههم .

الكاملة الى ثلاثة أنواع وهي : العظمى ، الوسطى ، والعفرى ومرف العظمي بأنها " اجتماعات الجماعة في المعمسورة " ثم قال : " والاجتمام الذي به يتعاون على نيل السعسادة هو الاجتمام الشاخل ، والامة التي تتعاون مدنها كلهـــا على ماتنال بعد السعادة هي الامة الفاضلة ، كذلك المعمورة الغاضلة انما تكون اذا كانت الامم التي قام فيهــــا ينتماونون على بلوم السعادة " وفي أواخر القرن التاسيع عشر دما الكواكبسي ( ١٨٤٩ -- ١٩٠٢ ) في كتابه " أمالقري" " الى انشاء اتحاد بين الشعوب الاصلامية " وقد سمــــاه الكواكبي " ام القرى " " لانه فرض ان هذه الأراء وضعست على بساط البحث في مكة ،وتباحث فيها المؤتمرون الذيب يمثلون اقطار الامم الاسلامية في أرجاء العالم ،وتسسسم استعراضها في اثنتي عشرة جلسة ،تناولت أحوال المسلميسن واسباب فتورهم وانهيار قواهم ءوجعل شعار المؤتمريسسن " لانعبد الا الله " وقد ناقش الكواكبي اتحاده المقتسرح قرسم مبادئه للعامة ءوفصل شروط العضوية في الاتحميساد والهيشات العاملة ، وإذا كانت افكار الكواكبي لم تغرج الى حيز التنفيذ في وقته ،فقذ نفذت فيما بعد فــــــــ شكل الجامعة العربية ،والمؤتمر الاسلامي ،و الكتلىبسسة الافريائية الآسيويسسة ،

وهكذا ظلت فكرة المجتمع الدولى فيما قبل القسسرن التاسع عشر مجرد آراء يدلى بها الكتاب والفلاسف ولم تظهر المحاولة الاولى الجادة لاقامة تنظيم دولمسسى الا بعد الحروب النابليونية ،فمنذ ذلك الوقت طرأ تغييس كبير على العلاقات الدولية ، فقد بدأت الدول تشعيبيين بضرورة التعاون فيما بينها وبذل الجهود المشتركبسسة لتنظيم المرافق الدولية على النحو الذى يهيى استغلالها على الوجه الاكمل ويكفل انتفاع جميع الدول بها • فقسد ترتب على الثورة العشاعية تقريب المسافات بين اجسسزاء العالم المختلفة ءوازدياد الترابط الاقتصادي بيسسسن الدول بحيث اصبحت كل دولة تعتمد على غيرها في الحصول على جزء كبير مما تحتاج اليه من السلع ،وان تعدر السسى العالم الخارجي جزءا من فائض سلعها وإخدماتها والمسلح في عزلة عن باقي الدول • وهكذا بدات فكرة المجتمعينية الدولي تقرض نفسها فلم يخرج التنظيم الدولي الى الوجود ملى يد أنبياء رأوا فيه الوارث الشرعي للدول ذات السيادة بقدر ما خرج على يد رجال سياسة بحثوا عن ترتيبـــــات ووسائل جديدة تستطيع الوحدات ذات السيادة بوساطتهبيسا ان تتابع معالحها وتدير شؤونها في الاوضام المتفيـــرة لععر البواملات والحركة المشاعيسية ،

## القعسىل الشائسيي

```
الاتحاد الأوريسي في القرن التاسيخ عشــــر
```

- ... معاهدة باريس الاولى ( ١٨١٤ ) .
- مؤتمر فینسا ( ۸۱۶ ۱۸۱۰) •
- .. معاهدة باريس الثانية (١٨١٥) .
- التحالف الرباعسى ( ١٨١٥ ) •
- = السحادق الريافسي ( ١٨١٥ ) •
- الحليف المقدس ( ١٨١٥ ) ·

## الاتجاد الاوروبي في القرن التاسع عشــر ( The Concert of Europe )

كان الموتمر الذي عقدته الدول الاوروبية في مدينة فينا عام ١٨١٤ هو نتيجة غير مباشرة للثورة الفرنسيسسة التي قامت في اواخر القرن الثامن عشر وللحروب المروعسة التي أدت اليها تلك الثورة • فبوفاة لويس الرابع عشمير فقدت فرنسا الكثير ، إذ تولى عرشها ملوك فعاف ليسسوا في مقدرة لويس الرابع عشر السياسية او الحربية ، وكلما كانت الملكية الفرنسية قادرة على انتزاع النصر مسحححن أيدى الدول المعادية لها كلما أحبها الشعب وتعليييق سها ، ولكن حينها اثقلت الملكية كاهل الشعب بالمضروفات والضراشب الباهظة فقدت محبة الشعب لها ءوكان عليهسسا ان تسلك احد طريقين : اما ان تغير من سياستها، او ان تذهب الى غير رجعة ، ولم يكن في استطاعة الملكيــــة ان تغير من سياستها ، فلويس السادس عشر كان فعيفسسسا ولم يتحمل المسؤولية ، حقيقسة انه أظهر بعض النوايـــا الطيبة نحو املام حال الشعب بولكن الطبقات ساحيــــــة الامتيازات رففت كل التنازلات ، ولقد بدات الثوة فعسلا بتدمير الباستيل في يولبو عام ١٧٨٩ ،و أُخذ الشعب يراقب الملك ءوفسروا أعماله بأكثر مما تحتمل ءوازدادت الرغبة في مجيئة الى باريس ليكون تحت مراقبتهم • فقامت مظاهرة الى قرساى فى ه اكتوبر عام ١٧٨٩ أجبرت الملك على العودة الى باريس حيث اسبح فى حقيقة الامر سجين الثورة ، وحاول الملك فى عام ١٩٧١ الهروب مع عاظلته من سجنه ولكن قبض عليه عند فارن و أعيد الى العاسمة وأسبح تحت رحمـــــة

وقامت بعض المفاوضات تنيابة عنالملك مع هدد معين من الدول الاوروبية ( وهى النمسا واسبانيا وبعض السدول الاخرى ) للتعاون العسكرى مع الجيش الملكى لاهادة الهدوء الى فرنسا ، ورغم هدم اكتمال هذا المشروع فقد تكسون في عام ١٧٩٢ تحالف من الدول الاوربية ،وأهلنسست دول التحالف الاوروبي الاول الحرب عليها في عام ١٧٩٣، ويرجع تكوين هذا التحالف فد فرنسا الى العوامل الآتية:

حتى لاتنافس تجارته تجارة نهر التيمز ،و لذلك وجدت انجلترا غرورة التدخل في الحرب .

 ٣) لم تعد الثورة الغرنسية محلية صرفة ،فعندما أحرر رجال الثورة بعنى النجاح في مدهم لقوات الامسسداء ( فالي ) اعلنوا في ١٩ نولمبر عام ١٩٩٣ قيسرارا بتأييد قرنسا لكل أمة تطالب بحريتها ،أى أن فرنسا مستعدة للتدخل في شؤون الدول الاخرى ،وهذا مالاتقره الدول الاوروبيسة .

لقد بدأت الحرب الفرنسية الكبرى مندما فرت قسوات النمسا وبروسيا فرنسا ،وتمكنت جيوش الثورة من هــــــد هذه القوات ،وتم الاستيلاء على ولاية الفلاندرز و كــــل ولايات الارافى المنففضة ماهــدا Custine ببعــــــف وقام الجنرال الثورى كوستين الممليات المسكرية الناجعة في المانيا ،كما استولـــــ الفرنسيون ايضا على سافوى ، وشبع نجاح كوستين في المانيا مجلس طبقات الامة على العمل من أحل الحمول على فتوصـات اكثر ، وفي النهاية انفرط عقد التحالف الاوروببــــــ اكثر ، وفي النهاية انفرط عقد التحالف الاوروببـــــــ الاول بسبب انقسام الاعداء على انفسهم بخصوص تقسيـــــ الولندا مرة اخرى في عام ۱۷۹۳ ، فعقدت بروسيا الملـــــ بمنفردة مع فرنسا متآثرة بتقسيم بولندا دون ان يكون لها

نسيب كى الفنيمة ( صلاح بال في 6 ابريق ١٧٩٥) و گذلسسك اسبانيا التي خشيت من عبور القوات الفرنسية لارافيهــــا ( ۲۲ يوليو ۱۷۹۵ ) ٠ وفي عام ۱۷۹۷ عقدت فرنسا صلحــــا مع النعسا يعرف باسم صلح كامبو فورميو ، ولما كانسسست فرنسا تعلم ان اوروبا لابد وان تقوم بحرب اخرى فدهــــا بدا ت تعمل على تقوية نفوذها في البلاد المفتوحة ،وعلسي انشاء جمهوريات موالية لها في البلاد المجاورة ( فسسسي هولندا ويويسرا وبيد مونت ونابولى والولايات البابويسة) ورأت الدول الاوروبية ضرورة وضع حد لاطماع فرنسا افتكلون في عام ١٧٩٩ التحالف الاوروبي الثاني من انجلترا والنمسا والروسيا وتركيا ووانتهى هذا التحالف بتوقيع معاهدة Amiens في ٢٥ مارس ١٨٠٢ ،ولكنها فسيسيي الواقع لم تكن نهاية الحرببين انجلترا وفرنسا اففييي عام ١٨٠٥ استطاع بت Pitt وزير خارجية انجلت ....را تكوين حلف اوروبي ثالث ضد فرنسا من الروسيا والنمسسسا والسويد ،وتمكن نابليون بونابرت من اقناع بروسيسسسا بالوقوف على الحياد في هذه الحرب نظير منحها مقاطعـــة اعادة فرنسا الى حدودها القديمة ،ودعوة مؤتمر لتسويسة المسائل الدولية المختلفة التي تشأت اثناء المسلوب واقامة نظام فيدرالي للمحافظة علىالسلام فسحي اورويسسا وهذا الهدف الاخير يحترهى الانتباء بعقة خاصة ،فهو يبيعن لنا ان فكرة ايجاد أساس مستقر ما للمحافظة على النظام في اوروبا قد خطرت في الاذهان حتى في تلك الفترة المبكرة اثناء السراع مع نابليون • ولسوف نشاهد كيف ان تلسسك الفكرة هي التي نشأ عنها ماعرف بالحلف المقدس المسسر سقوط نابليسون •

ولقد ابتمرت الحرب حتى عام ١٨١٤ ، وفي النهايـــة دخت الدول الاربع الكبرى: النمسا وانجلترا وبروسيــا وروسيا ، في محالفة مظمى بموجب معاهدة شومون Chaumont في ٩ مارس ١٨١٤ ، فقد تعهدت الدول المــوقعة على تلــك المعاهدة. بتوحيد جهودها في محالفة مدتها عشرون عامــا واتفق رأيها اولا على اسقاط نابليون ثير الحيلولة دون عامــا الاقليمية التى تفعها الدول المتحالفة لمدة عشرين عامـا الاقليمية التى تفعها الدول المتحالفة لمدة عشرين عامـا وقد كان اثر المحالفة مباشرا ، فقد قرر الحلفا ولـــم ينقفي شهر مارس اعادة آل بوريون الى فرنما ، واحتلـــوا ينقفي شهر مارس اعادة آل بوريون الى فرنما ، واحتلـــوا نابليون عن حقد وحق اسرته في العرش ، فجلس الحلفـــا البليون عن حقد وحق اسرته في العرش ، فجلس الحلفــــا اليشكلوا غريطة اوروبا من جديد وفقا لاهواشهم ، وفي ٣

نابليون الى جزيرة البا فى اليوم التالى ،وعندف سدد بدات المفاوضات بين لويس الشامن عشر والحلفاء لعقسد معاهدة باريس الاولى ، ولما كانالموقعون على معاهسدة شومون قد اتفقوا على عقد اجتماعات دورية لتاكيسسد التفاهم وتوثيق العلات الودية فيما بينهم ،فان المعاهدة قد تفعنت ايضا اساس نظام الموقمرات التى عقدته سسالدول الكبرى وهى المهمة التى اضطلعت بالقيام بهسسا وكان مؤتمر فينا نلسه أول وأهم هذه المؤتمرات التسسى

## معاهدة بناريس الاولى (٣٠ عبايق ١٨١٤)

The First Treaty of Paris
وقعت معاهدة العلج الاولى في باريس في ٣٠ مايسسو
المدين الملك الطرنسي وممثلو النمسا
وروسيا وبريطانيا وبروسيا • وأعلنت إلمادة الشانيسسة
ان حدود فرنما لابد وأن تظل كما كانت عليه في ا ينايسر
عام ١٧٩٢ مع بعض التغييرات المعينة ،وهكذا لم يتلسر
عودة حدودها في اوروبا الى ماكانت عليه عام ١٧٩٨ • كما
تعهدت المعاهمة بالاعتراف بكل الترتيبات التي يتفسسيق
عليها الحلفاء بشأن الاقاليم التي تظت عنها فرنسسسا

التوازن الحقيقى و الدائم فى اوروبا واما هذه الترتيبات المنتظرة فكان قد تم تقرير المبادئ التى تقوم عليها بعيث تتالف من الاراضى المنففضة دولة واحدة تجمع بيسسن بلجيكا وهولندا ،وان تسترجع النما كلا من لمبارديسا والبندقية وان تستقل المانيا ،ويتالف منها اتحسساد كونفدرالى ،و آن تحتفظ انجلترا ببعض الجزر التسسسى استولت عليها ،وكانت جزءا من المستعمرات الفرنسيسسة توبا جو وايل دى فرانس وسانت لويس وسيشيسل ،

ودلت شروط الصلح الذي تم في باريس اذا علمممي ان الذي حسل لم يكن رجوم الملكية الى فرنساوحسب ،بل كـان الغرض المتوخى منها كذلك اضعاف فرنسا ذاتها ، حتـــــا لقد احتفظت فرنسا بأفينيب أسبون Avianon ( في المحنوب على نهر الرون ) ،ومونتبليار Montebeliard Milhausen ( في الشرق في اقليم الرايسين وملهوسن الاعلی ) وشامبری Chambery وأننسسي Annecy ( في سافوي ) و كانت فرنسا قد استولت على هذه الاقاليسم قبل ١٧٩٢ • وكذلك احتفظت بحقوقها القديمة في العيـــن في نيوفوندلاند ، والجزيرة الانجليزية في امريكاالشماليسة ولكنها فقدت عددا من مستعمراتها ،وحرمت من ان يكـــون لها صوت ما في توزيع الاسلاب من الامبراطورية النابليونية

ويفقد العلم مع فرنسا في معاهدة باريس الاولسسين انتهت الحروب التي بدأت في اوروبا في عهد التــــورة الفرنسية ،ثم استمرت في عهد الامبراطورية النابليونيسة واصبح من الضروري عقد مؤتمر للتباحث في شؤون اوروبـــنا العامة وتسوية المشكلات التي نجمت من هذه الحسسسروب المؤتمر لانها مدينة اوروبية مظيمة ءوماسمة الدولسسسة من الدول الكبرى التي انتصرت في الحرب ،ولان حكومتهــا حكومة الامبراطورية النمسوية - كانت تعثل كل ماينطـــوى عليه معنى المجافظة على التقاليد والقانون والنظلام في اوروبا وقتئذ ، وهكذا قالمؤتمر لم ينعقد لابــــسرام الصلم لان الحرب كانت منتهية فعلا وقانونا بين فرنسسا وبين الدول المتحالفة ،وفي استطاعة فرنسا كذلك منسسد انعقاد المؤتمر ان تطلب الانضمام الى الاسرة الدوليسسة، ولم يكن الغرض من عقد المؤتمر اعادة تنظيم شؤون اوروبا على قواعد جديدة ،باعتبار ان النظام الاوروبي قد انهسار فعلا من اساسه نتيجة لحروب الثورة و نابليون خلال العشرين سنة الماضية ، ولكن الذي حدث ان السياسيين الذيـــــن اجتمعوا في هذا المؤتمر اعتقدوا على العكس من ذلبيسك أن النظام القديم بالمورة التي عرفها القرن الشامسين عشر ،أى احترام الضلطات الحكومية وتعجبد التقاليــــد و المحافظة غلى التوازن الدولى بهو خير نظام وجــــد ليفمن للثعوب حرياتها بوليحقق سيادة القانون و وكــان الاسل في نشأة هذا المؤتمر انه جاء في معاهدة باريــس، الاولى بفي مادتها الثانية و الثلاثين بان تتعهد الدولـة المشتركة و قتقذ في الحرب من كلا الطرفين بارســــال مندوبيها في خلال شهرين الى فينا للاجتماع في مؤتهـــر عام لوفع التسوية التي تفمنتها نموص هذه المعاه (1) دق على انه لما كان يحق لفرنسا بحكم هذه المعادة بولانهــا كانت في حالة علم مع الدول بفضل ابرام معاهدة العلـــح كانت في حالة علم مع الدول بفضل ابرام معاهدة العلـــح هذه بوان تشترك في وفع التسوية المزمعة بفقد أراد الحلفاء ان يحرموها هذا الحق بفافوا مادة سريــــــة، افظرت فرنسا الى الموافقة عليها بنمت على ان يكـــون الملحلفاء فيما بينهم هم وحدهم فقط الحق في وفع المبادئ والقواعد التي تحري عليها تبوية الملح النهائيـــة،

<sup>(1)</sup> Article XXXII ran as follown: "All the Powers engaged on either side in the present war shall, Within the space of two months, send plenipotentiaries to Vienna for the purpose of regulating, in General Conress, the arrangements which are to complete the provisions of the present treaty".

### مؤتمر فيشا ( ١٣ سبتمبر ١٨١٤ - ٩ يونيو ١٨١٥)

تكون المؤتمر من الدول التي وقعت على معاهـــدة باريس الاولى ءوكانت سبعة هي : بريطانيا ءروسيا ءالنمسا بروسيا ،السويد ،اسبانيا ،والبرتغال ، وهندها تبيللن ان العدد كبير انحس النشاط بموجب اتفاق بين السحسدول الكبرى بين دول أربع فقط هي : بريطانيا ،روسيا ،النمسا وبروسيا ،تألف منها مايعرف باسم " لجنة الاربعــــــة" ولقد نجع تاليران عند اجتماع المؤتمر بقفل مهارت.....ه السياسية ،في إن يجعل الدول توافق على انضمام فرنسسا الى هذه اللجنة التي تحولت عندئذ الى " لجنة خماسية " وكانت لجنة الخمسة هذه هي المؤتمر فعلا ،فاستأثرت وحدها ببحث المشكلات و المسائل الهامة ،وباتفاذ القسسرارات العاسمة بشأنها ، وعندما انتهى مؤتمر فينا من أعمالسبه انضمت ثلاث دول اخرى هي السويد ،واسبانيا ،والبرتغسال الى الدول الخمس الاولى في التوقيع على وشيقة أو قسيرار المؤتمر النهائي ( Final act ) في ٩ يونيـو ١٨١٥ - و أما ممثلو ساشر الدول و الاسارات الذين بلسيغ عددهم في لمينا المائة تقريبا ،فقد اشترك قليلون منهسم في أعمال اللجان الاخرى الفنية ، ولم يعقد المؤتمسسر جلسة واحدة رسمية تضم حميع اعضائه ،سواء عند البسسد، في العمل اوعند الانتهاء منبسة ،

بدأت اعسال المؤتمل باجتماع ممثلي الدول الاربسع انجلترا وروسيا والنمسا وبروسيا في ١٣ سبتمبـــر ١٨١٤ وبعد عشرة ايام وصل تاليران ولم ترقه عزلة فرنسسسنا وبعدها عن لجنة الاربعة ،فبذل جهدا كبيرا وتحققت رفبته عند انشاء المحنة الخمسة التي ضمت فرنسا اليهاء والسسي جانب هذه اللجنة الخماسية أنشأ المؤتمر عددا من اللجان الافرى لدراسة الموضوعات التفعيلية واعداد البيانسسات اللازمة ، فكانت هناك لجنة الثمانية وهي التي وقعت على القرار النهاشي كما سبق في ٩ يونيو ١٨١٥ • ولم تكسيسن مهمة هذه اللجنة سوى تلقى القرارات والبحوث الخاصمسة بالمسائل الاوروبية الهامة ودرست هذه اللجنة موضـــوع تجارة الرقيق ومسألة الاتحاد السويبسرى ءثم كانت هنسساك " اللجنة الالمانية " لبحث شؤون المانيا ووقع دستـــور لها ءثم " لجنة الاحساءات " وقد اختصت بتعداد السكسان كجزء من التسويبات التي يتفق عليها المؤتمر ، ولقــــد تناول المؤتمر مسائل تسعا تتعلق ببولندا وسكسونيـــــا ويحدود الرابن ءوببلجيكا و هولندا ءوبالدانمرك والسويسد وبسويمسرا وبايطاليا ءوبالاتجاد الالماني ءوبالانهسسسار الدولية ،وبتجارة الرقيسة ،

بلغت الخلافات في فينافي بداية ١٨١٥ درجة خطيسرة حدت بفرنسا والنمسا وانجلترا الى تكوين طف دفاعسسي لمقاومة مطالب روسيا وبروسيا في ٣ يناير ١٨١٥ وقسسد استسلم المكندر في بعض النقاط وحدت بروسيا حدوه وكانت جميع الامور قد سويت في النقاط وحدت بروسيا حدوه وكانت بانبا انطلاق نابليون من أسره في البا ،وفرار لويسسس الثامن عشر ،واستقبال فرنسا من جديد للإمبراطور السسدى المكتب بمقوطه بقية اوروبا ، ولذلك انزمج المندوبسسون انزماجا كبيرا وبادروا يعملون بكل سرعة لانجاز القسرار النهاشي الذي وقع بالفعل قبل معركة ووترلو بتسعة أيسام فقط ، وقد تضمن القرار النهاشي التسوية التي وفعهسسا فقط ، وقد تضمن القرار النهاشي التسوية التي وفعهسسا

قامت تسوية فينا على أساسين هما : توازن القسوى Compensation و التعويضات Balance of Power قامدتا الدبلوماسية الاوروبية في القرن الشامن مشسسر، فأعاد السياسيون فرنسا الى ماكانت عليه ( Status quo ) قبل حروبها الاخيرة كي يعيسدوا التوازن الدولي في اوروبا ،ثم انهم اتبعوا خطة تعويسش الدول التي آخذت منها اراضيها لاعطائها الى دولة اخسسري

كذلك صار ارجام الاسر القديمة الى الحكم في الدول التي نحى نابليون أسمابها من عروشهم وضعمها الى فرنسممما ولكن هذا المبدأ الشرهية " يتبع أيضا حذافيره فلم يشأ المؤتمر مودة الاسسسسر الحاكمة التي كان يسؤه رجومها او التي أراد توزيـــع املاكها في شكل " تعويضات " تعطى للدول التي تولــــي المؤشمر التعرف في املاكها ، وفي الواقع ان هذا كليه اشما كان يجرى وفق المسادى والتقاليد ومااخذ بيسيه العرف الدبلوماسي في القرن الثامن عشر ،فلم يفكــــو انسان ان هناك مايدمو لاستشارة الشعوب التي أخذ الموتعي على عائله ان يفسل هو وحده في مسيرها ، ولم يئي....ت المؤشمر ان اضاف الى شاعدتى توازن القوى والتعويفسات اعتبار آخر ءوهو ضرورة الاطمئشان لعدم شكدير السلام مسن ضاهية فرنسا في المستقبل اي اتفاذ التدابير والاجراءات التي شمئع فرنسا من الاقدام على أية اعتداءات جديسسدة فأحاط المؤتمر مدن فرنسا بحلقة من الدول التي أرادوا أن تكون قوية بدرحة تكفى لمنع فرنسا من استقنى الاعتداء قضموا بلحيكا الى هولندا ،و أعطوا الاراضيسي الواقعة على ضفة الراين اليسرى الى المانيا بينمسسا دعموا استقلال سويسرا التي ضمنت الدول حيادها مشمسم أعطوا سافوى الى سبدمونت لتقوية الحدود الشرقيــــــة الجنوسية بالدسة لذرند\_\_اه ولقد أدى العمل بمبدا توازن القوى الى نشائج هامة فقد كان اساس النظام الجديد طبقا لتسوية فينا انشــاء توازن القوي بين مجموعتين من الدول العظمى : انجلتسرا وفرنسا والدولتان الغربيتان في جانب ووروسيا ويروسيا والنمسا الدول الثلاث الشرقية في جانب آخر ، ولم تكسسن واحدة من هذه الدول العظمى قوية بالدرجة التي تعطيها المقامرة بدخول الحرب واحران النعس غلى الدول الاقسري وكان يقع بين هاتين المجموعتين اقليم وسط اوروبـــــــ ويشمل المائيا وايطاليا وسويسرا والاراضى المنخفضحصة ( بلجيكا وهولندا ) • اما المانيا وايطاليا فكانت كل منهما مجزأة الى دويلات وامارات مغيرة ،بيئما فمنسست الدول حياد سويسسرا ثم الاراضى المنخفضة ،وتمكنت أسسرة هابسبرج النمسوية من السيطرة على الدويلات الصغيسسسرة في ايطاليا والمانيا بفضل ماكان لها من املاك في ايطاليا وماتمتعت به من نفوذ في المانيا بسبب ان الامبراطححجور النمسوى كان رئيس الاتحاد الكونقدرالي بها فلم تعبست اسرة هابسبرج في حاجة الى توسيع جديد من ناحية ،فـــي حين انها وجدت من شاحية أخرى ان من سالحها ان تظــــل التمسك بالوقع القائم والمحافظة عليه واخهاد كل الشورا القومية و الدستورية فى المستقبل و وكان من أشــــــر زيادة نفوذ النمسا فى كل من ايطاليا والمانينــــا ان تأخرت وحدة الاولى ،وتعطل اتحاد الثانية مدة فعيـــان ماما تقريبا ،أى حتى مام ۱۸۷۰ – ۱۸۷۱ • كما ان حســول بروسيا على بعض الاقاليم الواقعة على نهر الراين منحها حق الدفاع من المانيا عموما ،فعلا شانها ثم انتقلـــت اليها تدريجيا الزمامة فى المانيــا•

وعلى أية حال تتكون معاهدة فينا الموقعة فـــي ا يونيو ١٨١٥ من عدة أقسام رفيسية اولى تلك الاقســـام مايتعلق بعبدا ارجاع الحقوق الشرعية لاسجابها ،أى بععنى آخر تحقيق مبدا التوازن الدولى الذى كان موجودا فـــي ذلك الوقت ، وقد تظلب تحقيق هذا العبدا ان عوضت بعـــض الدول من بعض المناطق التى فقدتها بمناطق اخرى ليظــل التوازن الدولى معمولا به ، كانت هذه هى القامــــدة المرعية اذا مااستثنينا الروسيا التى خرجت بنسيــب الاسد نتيجة تشددها ،ولما كانت تحقفظ به من جيش كبيــر العدد بلغ المليون جندى ، ولذا اضطرت كل من انجلتــرا والنمسا مرغمتين على منح ولاية وارسو بعد تنــــازل بروسيا عنها ــ الى الروسيا رفم كبر مساحة هذه الولايــة مما سيتيح للروسيا التفوق في اوروبا ،وما يستنع ذلك من اخجلترا والنمسا من اخجلترا والنمسا من الخجلت الدولى في نظر كل من انجلترا والنمسا

أما فيما يتعلق بمطالب بروسيا في ضم الخليسسسم سكسونيا باكمله اليهافي مقابل تنازلها للروسيا هسسن بولندا ( ولاية وارسو ) مقلد عارضت النمسا و انجلتسرا في منجها اياها كاملة حتى لايتفخم حجم بروسيا فيخسسل ذلك بالتوازن الدولي ، فاغطرت بروسيا في نهاية الامسر الى قبول فم نعف مكسونيا ومقاطعة الراين الالعانيسسة ويذلك أسبحت مساحتها اكثر مما كانت عليه في هسام١٨٠٥ وهو التاريخ الذي حدد لارجاع حدود كل دولة الى ماكانست

أما بخصوص الولايات الالمانية التي اجتاجتهــــا
قوات نابليون و آقامت فيها نوما من الوحدة ،فقد تمــت
تسية اوضاعها الصياسية طبقا لمشيئة الدولتيــــــــن
الالمانيتين الكبيرتين النمسا وبروسيا اللتين كانتسا
تنافسان حول زمامة هذه الولايات ، وقد نجعتالنمســا
في الجولة الاولى واستطاعت ان تشكل الولايات الالمانيمــة
تبعا لاهوافها ،وذلك للحد من سلطة بروسيا ،فاقامــــت
مقاومة النفوذ البروسي في الولايات الالمانية ، كذلـــك
مقاومة النفوذ البروسي في الولايات الالمانية ، كذلـــك
تمكنت النمسا من اقامة اتحاد للولايات الالمانية الكمـــرى

ورغم ان تسوية المصالة الالمانية قد تعت بعا لايتفـــــق ورغبات الولايات الالمانية ،الا انها لم تكن مجعلة بحقصوق الالمان مثلما حدث في المصالة الايطالية .

واذا انتقلنا الى الولايات الإيطالية التي كانت تشبه في وفعها السياسي الولايات الالمائية الى حد بعيد ،نجــد ان نظرة الدول الاوروبية اليها وعلى راّسها النمســـــــا قد اختلفت عن نظرتهم للمولايات ا لالمانية ، فقد أهملست المطالب القومية للولايات الايطالية اهمالا شديدا فيسسمه مساس بكرامة الايطاليين ، وتم هذا بقضل سياسة مترنيليخ الرجعية الاستبدادية ومؤازرة الدول الاوروبية لـــــه، فايطاليا لم تكن في نظر مترنيخ سوي تعبير حفرافي ومنطقة نفوذ لها ، ولذا فقد شكل ايطاليا طبقا لاهوائه ووفـــــق ميوله الاستبدادية الرجعية ، فقد أعاد مملكة نابولبسسي الى ما كانت عليه من قبل مع وقع أحد أقراد أسسسسرة البوربون الفرنسية ملكا عليها ، وفي نفس الوقت فقسسد معه معاهدة سرية تمنعه ( ملك نابولى ) من منع بــــلاده حكما دستوريا الابعد موافقة النمسا ءولم تكن الاخيــرة ترضى بأى حال من الاحوال ان يجد النظام الدستوى طريلسه الى ايطاليا حتى لاتنتقل هدواه الى الولايات الايطاليسسة التابعة لحكمها ، كذلك استطاعت النمسا استرجاع لمبارديا واحتلال ولاية البندقية ،وبذلك تمكنت من استعادة نفوذها في ايطاليا والفقط على الولايات الايطالية الاخرى لاتبساع سياسة تتفق مع رغباتها و مسالحها ، كذلك استرد البابسا ممتلكاته ( الولايات البابوية ) ، كما ضعت بيد مونسست اليها مدينة جنوه .

أما القسم الثاني من تسوية فينا فهو الخاص باحاطة فرنما بدول قوية تمنعهامن الامتداء على فيرها • و لمساكنت كل من هولندا وبلجيكا تقع على حدود فرنسا الشمالية ولاتستشع بمفردها ان تقاوم التوسع الفؤنسي بفقسد روى ادماج الدولتين في بعضهما لتكون دولة واحدة قويسسل على حدود فرنسا ،رفم كره البلجيكييسن الشديد لجيرانهم المهولنديين • كذلك اعترفت الدول الاوروبية باستقسسلال سويسرا وضمان حدودها واستمادت كل من اسبانيا والبرتفال ماكان لهما من حدود قبل الغزو النابليوني • كما كوفشت السويد على انفامها الى جانبلاطفا • في الحرب فسسد نابعية للدانمرك.

ومن التسويات الهامة التي تمت بمقتضى هذهالمعاهدة وضع تنظيم دولي لاستغلال الانهار الدولية ،حتى لا يسسودي تلقبارب المعالم بين بعض الدول حول الاستفادة من هـــــده الإنهار الى قيام نزاع دولى قد يودى الى نشوب حمصصرب كذلك أعلنت الدول الموقعة على المعاهدة استنكارهصصصا لتجارة الرقيق بعفتها تجارة فير مشروعة و لاتتفق مصصح أبسط القواعد الانسانية • وكان لهذا الاستنكار صداه فصى تحريم معارسة هذه التجارة في المستعمرات الفاضعصصصة لحكم كل من اسبانيا وفرنسا والسويد وهولندا•

والحقت بالمعاهدة سبع عشرة وثيقة آخرى هي عبسسارة عن المعاهدات التي وقعت بين الدول المشتركة في المؤتمر لوفع الترتيبات السابق الاشارة اليها واستكمالها<sup>(1)</sup>.

ورقم عبوب تسوية فينا ،فقد نجحت في تحقيق الفسرفي المسبشر الذي هدفت اليه الدول التي وقعت على معاهسدة باريس الاولى في ٣٠ مايو ١٨١٤ و كانت تريد وقتقد اقامسة نظام حقيقي ودائم للتوازن الدولى في اوروبا ، حقيقسسة طرأ على هذا النظام شيء من التعديل بانفعال بلجيكسا من هولندا في عام ١٨٣١ ،أو حينما خطت ايطاليسا خطسسوة كيرة نحو وحدتهسسا في عامي ١٨٥٥ ،و ١٨٦٠ ،ولكن هسدا النظام لم يتعدم و على العكس فقد استطاعت تلكالتمويسة ان تحنب اوروسا حرسا اخرى لمدة اربعين عاما ،وحتسسي

Oakes and Mowat, The Great Caropers, Treaties of the Nineteenth Century, PP, 95-95.

بعيدة و ولكن التوازن الدولى الذى أوجدته تعوية فينسط قد تعدع فعلا فى عام ١٨٧٠ عندما قامت الحرب السبعينيسة بين المانيا وفرنسا واستولت الاولى على الالزاس واللؤرين من فرنسا و وعلى أية حال خفعت التعويات التى اقرهـــا مؤتمر فينا بعرور الوقت لففط شعبى أو اوتوقراطـــــى وهو امر لم يكن من المحتمل التنبؤ به او منعه فـــــى

## معاهدة باريس الثانية ( ٢٠ نوفمبر ١٨١٥):.

بعد هريمة تابليون في ووترلو واجه ساسة اوروبسا امرين: الاول عقد الصلح من جديد مع فرنسا التي آزرت نابليون أثناء حكم الماشة يوم ،والثاني تجديد محالفسة الدول العظمي على اساس الاتحاد فيما بينها بعمل مشتسرك الفرض منه اتقاء ايسة أخطار قد تهددالسلام العام مسسسن جانب فرنسا في المستقبل ،ثم المحافظة على التسويسست في اوروبا و وبالنسبة للامر الاول ،عقد الحلسساء في اوروبا و وبالنسبة للامر الاول ،عقد الحلسساء في اوروبا و وبالنسبة للامر الاول ،عقد الحلسساء في الجسترا وروسيا والنمسا وبروسيا ) معاهدة جديدة مسع فرنسا هي معاهدة باريس الثانية The Second Treaty

الحرايا التى كانت قد نالتها فى معاهدة باريس الأولسى فى ٣٠ مايو ١٨١٤ ، فأرجعت فرنما الآن الى الحدود التسى كانت له المنت لها عام ١٧٩٠ ( أى بدلا من حدود ١٧٩٠ التى كانت له نعت عليها معاهدة باريس الأولى ) كما ظلبت من فرنسسا دفع تعويض قدره سبعمائة مليون من الفرنكات يؤخذ منها حزء لتقوية الحصون النابعة للدول ذات الحدود الملاهقة المحدود الملامقة المحدود الملامقة المحدود الملامقة ويوزع بقيسة المبلغ على حكومسات الحلفاء والدول الاخرى التى اصابتها اغرار من ناحيسسا فرنسا و وقد قسم هذا المبلغ المغم بمورة يتمكن بهسسا الطرنسيون من سداده فى خلال خمس سنوات على اقساط متساوية وبشريطة ان يحتل مائة الف مقاتل من جيوش الطفيساء وبشريطة ان يحتل مائة الف مقاتل من جيوش الطفيساء عمون فرنسا الشمالية الشرقية الى أن يتم تحديد العبلسغ باعمعسسه ،

## التحالف الرياعي (٢٠ نوقمبر ١٨١٥ ):

أما بالنسبة للأمر الثانى فقد انطوت فكرة الاتحساد الاوروبى على انشاء تحالف بين الدول التى اشتركت فـــى النضال ضد فرنسا من جهة ،شم السعى من اجل المحافظـــة على السلام عموما فى أوروبا من حهة اخرى، و استظـــاع كاسلريه ،وزير خارجية انحلترا على وجه الخصوص ان يظفر بتحديد المبدأ الذى تضمنته معاهدة شومون السابقـــــة،

من حيث العبادرة بتقديم القوات العبكرية اذا وقسيسه عدوان جديد من جانب فرنسا ، وفي اليوم الذي وقعت فيسه معاهدة باريس الثانية مع فرنسا ،أبرمت الدول الاريسسع الكبرى فيما بينها تحالفا رباعيسسا Alliance كانت هي الاساس الذي قام عليه نظسسام الاتحاد الاوروبسي في الصنوات التاليسة ،

وقد تعهدت الدول الاعضاء في هذه المحالفة الرياهية بتأييد معاهدة باريس الثانية المبرمة مع فرنسا فـــــى التاريخ نفسه بثم انها اخذت على ماتقها أن تبادر كـــل منها بتقديم ستين ألف مقاتل لمساعدة أي عضو من اعضاء المحالفة يقع عليه هجوم في المستقبل - وأبررت المسادة السادسة من المعاهدة فكرة الاتحاد الاوروبي كما صورتـــه معاهدة شومون وانما بصورة عملية بفنعت على ماياتــــي: "حتى يمكن دعم الروابط التي تجمع في الوقت الحافـــر الملوك الاربعة في اتحاد وثيق بيوافق المتعاقدون علــي تجديد عقد اجتماعاتهم في فترات معينة سواء كانت هـده الاجتماعات تحت اشرافهم شفعيا ، او حفرها وزراؤهـــــــم الذين يمثلونهم بوذلك لتبادل الرآي فيما يتعلــــــــق الدين يمثلونهم بوذلك لتبادل الرآي فيما يتعلــــــــق بمعالحهم المشتركة بو لفحم الوسائل التي يقر الزأي فــي كل فترة او دورة من هذه الدورات على اعتبارها ذات أعظم

أثر طيب في تأمين هدو و وسكينة الامم ورخائها وفسسسي تأييدواستقرار السلام في اوروبا "(1) وقد ترتب فلسسي هذا النمي وتطبيقه قيام الاتحاد الاوروبي The Concert النمي وتطبيقه قيام الاتحاد الاوروبي of Europe الذي أخذ يعالج المشاكل التي ظهرت فسبي اوروبا في الفترة التاليسة .

<sup>(1)</sup> Article VI of the Quadruple Alliance of Paris. November 20, 1815: "To facilitate and to secure the execution of the present treaty, and to consolidate the connections which at the present moment so closely unite the Four Sovereigns for the happiness of the world, the High Contracting Parties have agreed to renew their Meetings at fixed periods, either under the immediate auspices of the Sovereigns themselves, or by their respective Ministers , for the purpose of consulting upon their common interests , and for the consideration of the measures which at each of these periods shall be considered the most salutary for the repose and prosperity of Nations, and for the maintenance of the Peace of Europe"

ومما دفع روبرت ستبوارت كاسلريه ،وزير خارجيسة انجلترا الى انشاء التحالف الرباعى خوفه من فرنسسا وتجدد الاعتداء من ناحيتها فاحتاط للامر بعقد أوامسسر المحالفة مع الدول الكبرى من حهة ،وتدبير احتلال فرنسا نفسها ( وقد استمر هذا الاحتلال حتى عام ۱۸۱۸) من جهسة أخرى ،وكان تحقيق هذه الحيطة اذن في ابرام المحالفسة الرباعية ، ولم يرفى كاسلريه فيما بعد ان يخرج هسسدا التحالف الرباعي عن الفرض الاساسي الذي أنشيء من اجلسه، فيتخذ منه السياسيون الرجعيون في اورويا وعلى رأسهسم مترنيخ أداة للتدخل في شؤون الدول الداخلية ،بدعسسوى ان اخماد كل ثورة او انقلاب قد يحدث في داخل هذه الدول فرورى من اجل صيانة السلام العام في اورويا، وهكسسدا تكون سياسة كاسلريسة عند انشاء التحالف الرباعي قسيد

- ا فسان تنفيذ الشروط التى فرضها المنتمرون فى الحصوب
   على فرنسا بمقتضى معاهدات الصليح .

وفى الوقت الذى وفع فيه ساسة اوروبا القواعـــد العملية لتنفيذ شروط التسوية الاوروبية فى فينــــا، أخرج اسكندر الاول (١٧٧٧ ــ ١٨٣٥ ) قيمر روسيا الى الوجود مشروعا آخر للسلام من شعرات خياله الخصبيعرف باســــم

وقام مشروم القيمس على فكرة ان يمسح الملوك اخوة و ان يسترشدوا في معاملاتهم مع بعضهم بعضا بمباديء المسيحيسة وتعاليمها ، و أراد القيص الروسي أن يستند الاتحسساد الاوروبي الذي يدعو اليه على كل المباديء و التعاليمسم التي حامت بها المسيحية ، أي انه أراد ان يتخذ من الديسن اساسا تقوم عليه العلاقات بين الدول و كان لمشروع القيمس بهذا الثوب الديني الذي أضفى عليه آشار عديدة ومنوعسة لقد گان القيمر رحلا تنطوي شخصيتمه على متناقضات كثيرة، وعندما تقدم بهذا المشروم كانت تغمره موجة من السورع و التقي ،ويعيش تحت تأثير' أرملة احد السياسييسسسن الروس هي الباروشة جولياشا قون كرودشسسر Krudner ، كان القيص قد تابلها في مدينية بال بسويسرا في خريبيف ١٨١٣ ، في وقت كانت فيه هذه السيدة قد نبذت حياة التسرف واللهو التي انغمست قيها سابقا ،وسارت تأخذ على عاتقها مهمة اعتقدت انها موسى بها اليهاءو هي ارشاد الملسسوك والامراء الى الطريق السيوي -

وثالفت وثيقة الحلف المقدس من مقدمة وثلاث مسواد، وجاء في المقدمة مامعناه ان امبراطوري روسيا والنمسا وملك بروسيا ساروا يعتقبدون بأنه قد بات فروريبسسا ان يسترشدوا في علاقاتهم مع بعضهم بعضا بالمبادي السامية التي نادى بها الدين المسيحي والحقائق العالية التسسي أتى بها ، وأنهم لايبغون من اعلانهم هذه الوثيقة الا ان يطلعوا العالم أجمع على القرارات التي اتخذوها لهسمذا الغرض • فنعت المقدمة اذن على انه : " ليس لهذه الوثيقة من غرض سوى ان تعلن للعالم اجمع انه قد صع عـــــرم الموقعين طيها حاسواء فيما يتعلق بادارة شؤون بمسلاد كل منهم ،أو فيما يتعلق بشؤون طلاقاتهم السياسية مع كل حكومة من الحكومات الافرى \_ على ان يسترشدوا بمبـــادى٠ الديانة المقدسة ( المسيحية ) وحدها ،وهي مبــــادىء العدالة والمحبة المسيحية والسلام ،وتلك مبادى الاينبغسي ان يكون الاخذ بها مقعورا على العلاقات الشفعية وحسب بل يجب ان تكون ذات أثر مباشر على مايعدر مسسن آراء عن الملوك والامرام ءوان يسترشد بها هؤلاء في كسمسل خطواتهم بوصف انها الوسيلة الوحيدة لدعم الانظم مسمسة الانسانية ومعالجة وجوه النقص به... " ،

وفي المادة الاولى تعهد الملوك الثلاثة المتعاقبدون

بالبقاء متحدين ءوتجمع بيشهم أواصر الاخوة الحقيقيسسة و التي لاتنفهم عراها ،اهتداء بما جاء به الكتـــــاب المقدس الذي يأمر جميع الناس ان يعتبروا أنفسه .....م أخواشا • ولما كانوا يعدون أنفسهم أبناء وطن واحسسسد فانهم يتبادلون في كل الظروف والمناسبات ( في كل زمان ومكان ) المعاونة والمساعدة والنجدة ،و حيث انهــــم يعتبرون انفسهم آباء لرعاياهم ولاجنادهم في أسرةواحسدة، فهم سوف يسوسونهم بروح الاخوة نفسها التي تحفزهم البسي الذود عن الدين و السلام و العدالة ءوالمحافظة على هولاء جميعا ، وفي المادة الثانية جاء مانعه : " وعلى ذلـــك فان المبدأ الوحيد الذي يسير عليه العمل بين الحكومات او بين رعاياها سوف يكون تأدية الخدمات من جانب كـــل فريق للآفر ،واقامة الدليل بقضل الرغبة الطيبة الثابتـة على تبادل المحبة التي يجب ان تعلاً قلوبهم ليعتبـــروا أنفسهم جميعا أعضاء أمة مسيحية واحدة • أما الاســراء الثلاثة المتحالفون فانهم يعتبرون أنفسهم مجرد وكسسلاء من قبل الاله ليحكموا فروعا ثلاثة من أسرة واحدة: النمسا وبروسيا وروسيا ٠ معترفين بذلك بأن الامة المسيحيــة التي يؤلفون هم ورعاياهم قسما منها ليسالها فيحر سيحد واحد هو الأله يسوم المسيح ٠٠٠٠ " وفي العادة الثالثسة والاخيرة ،وجهت الدعوة الى بقية االدول التى تريـــــــد الاعتراف بهذه المبادىء المقدسة حتى تنضم الى الحلسسست. العقبدس ،

و عند مقارنة ماجاء في المادة الثانية من الحلسف المقدس ،بالمادة السادسة في التجالف الريافي يتفسسسح الفارق الكبير بين تفكير القيس اسكندر الذي طفيحسسسي عليه نوم من التصوف الهيهم وقتئذ ،وبين الطريقة العملية الايجابية التي اهتدي اليها كاسلريه لمحاولة المحافظسة على التسوية الاوروبية • ولقد أشار الحلف المقدس دهشسة رجال الدين ورجال السياسة على السواء ، فمترنيم وسفهسا بأنها " طبل أجوف " ،وفيض من عواطف التقي والورع التسي تجيش في صدر القيمر اسكندر " ، ثم ان كاسلريه صحححار يعتبرها " خليطا " من الصوفية والكلام الفارغ "، ورفيهم ذلك فقد انفعت اكثر الدول الى الحلف المقدس مراعيسياة لشعور القيص اسكندر ٠٠٠ وكان من بين الدول المسمستى انضعت اليه فرنسا ،وهي التي تلمست دائما كل الطــــرق للخروج من عزلتها السياسية ،والعودة الي المجتمــــع الاوروبي • أما انجلترا فقد امتنعت عن التوقيع على هـده الوثيقة بدعوى ان الدستور يمنع الملك او الوسى على.... العرش من فعل ذلبسيك -

ومن آثار الحلف المقدس انه خلف آثارا عميقة فسي اذهان سواد الناس مدة جيل بأكمله عندما ساد الاعتقياد بأن قيام الحكومات الاستبدادية ،ثم اخماد كل حركسسات او ثورات الشعوب التحررية ، انها كان من اسباب وجـــود الحلف ،كما كان من نتائج انشائه ، ورغم ذلك فــــان الحلف المقدس لم يكن في ذاته مسؤولا عن انتشار الرجعيسة ولاهن قيام نظام الحكم المبنى على الاستبداد وعلى اخماد الحركات القومية و الدستورية في اوروبا ،بل كــــان المسؤول في ذلك كله التحالف الرياعي وحده فقط ويرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها ان تعهد اعضاء الحلف المقسدس بمساعدة بعضهم بعضا في كل الظروف و المناسبات كييسان تعهدا يتعذر تنفيذه ، لأن الظروف و المناسبات لم تكلين الرباس التي اوضحت هذه الظروف والمناسبات ءثم عينست قدر المساعدة المطلوبة ونوعها لله واهي ستون الفامتاتيل بقدمها كل هضو عند وقوم الاعتداء على أحد أعضـــــاء المحالفة ،كما نعت على عقد المؤتمرات الدورية،أي أن التحالف الرباعي ،قد وقع القاعدة التي من شأنهــــــا ان تحمم بين الدول في صورة عملية ،وفي اتحاد اورويسي له أفراض معينة ومحددة ومعروف....ة -

وعلاوة على ذلك أدرك مترنيخ ماكان للتحالف الرياعيي من قيمة عملية فاعتمد عليه في تنفيذ سياسته التي كانبت ترمى الى تأليف جبهة متحدة من الحكومات الاوروبيـــــة هدفها اخماد الحركات والثورات التي قد تهدد النظييسام القائم والسلم في اوروبا ، وبرغم ان مترنيخ كان يحسسري في الحلف المقدس "طبلا أجوف " فقد ادرك ايضا امكسسان الاعتماد على هذا الحلف العقدس في الجمع بين السسسدول الموتعة على وشيقته و التقريب فيما بيشهاللقيام بعمسل مشترك ـ داشما على اصاص التحالف الرباعي ـ الهــــدف منه تأييد النظام القائم ،ثم تحويل التحالف الرباعــي الى أداة فعالة للتدخل في شؤون الدول الداخلي.....ة اذا اقتضى تأييد النظام القائم هذا التدخل • ولكن اصطدمت أهداف مترنيخ مع الصياسة البريطانية التي استنهـــــا كاطريمة وسار عليها جورج كانتج من بعده ، وقصيد أدى هذا الاصطدام في النهاية الى فشل الاتحاد الاوروبي منسبد معالجة المشكلات السياسية التي واجهها رجال السياسسسة بعد ذلك ، ومن هذه المشاكل رغبة فرنسا في الانضمــــمام الى التحالف الاوروبي ومسألة التدخل Intervention بسبب الشورات والاضطرابات التي وقعت في ابيطاليا ،وشسورة اليونان ضد السلطان العثماني رغم ان الطفاء لم يضمنوا ممتلكات وأراض الامبراطورية العثمانية ،ثم أخيرا شؤون المستعمرات الاوروبية في امريكا وهي التي لم يتناولهــا الحلفاء وكل هذه المشاكل سنتعرض لها في الجزء التالسبي الخاص بدر استة "نظام المؤتمسرات" .

# الفصييسل الثاليييسيث

- نظلام المؤتمللين
  - مؤتمبر اکنی به لاشتنسایسان،
     مؤشمر تروینیسنساو ،
    - ۔ مؤتمر لیب۔۔۔۔۔اغ ۰
    - ـ مؤتمر فيرونــــــــــــ ٠

#### القصل الثالبست

## نظام الموتمسرات (The Congress System)

جاء في المادة السادسة من معاهدة باريس الثانيسية انه من اجل تدميم الروابط العميقة التي توجد بينهــم، سيقوم الملوك الاربعة أو وزرائهم بجمع مؤتمرات المسمسي فترات محددة يبحثون فيها الوسائل اللازمة لا لمجرد ضمسان استمرار السلم ولكن تأكيد احترام " المعالم العامـــة الكبرى " ويشكل خاص " هدو الشعوب ورفاهيتها " ، ولذليك فان مساّلة العلاقات مع فرنسا لن تعبم هي الموضوم الوحيد الذي يعالم في هذه الاجتماعات : فيمكن لحكومات المسدول المنتصرة إن تثير كل المشكلات حتى تأخذ حيالها موقفسسا مشتركا • ولاشك إن فكرة المؤتمرات الدورية كان منهجـــا دبلوماسيا جديدا اليمكنه الايسهل الوفاق بين الحكومساته فبدلا من الاكتفاء بمجرد تبادل " المذكرات " سيكون لرجال الدولة المسؤولين عن تسيير السياسة الخارجية مقابسلات مباشرة بحيث يمكنهم تبادل وجهات نظرهم بطريقة سهلسسة، والبحث عن أسس لحلول وسط بين مصالحهم • و اذا كانسست الحكومات في هذه المؤتمرات ستتخذ لها هدفا يتمثل فسسسي المحافظة على " المصالح المشتركة " ،فان هذا كان دليسلا على معرفتهم بمعنى الواجب الجماعي ، او على الاقل بمسلم يعتقدون انه من الواجب ان يقوموا به ، ولكن ، هل يمكنسا ان نرى فى ذلك فكرة جديدة للعلاقات الدولية؟ و هل كان رجال الدولة يفكرون فى عام ١٨١٥ فى اقامة " اتحصصاد اوروبى " ؟ قطعا لا فليس هناك فى هذه النصوص عايهصدف الى تحديد سيادة الدول فى صالح منظمة دولية ،وماينظسم حماية متبادلة للسلامة الاقليمية ،أو مايعنى التعهصد بالابتعاد عن الحرب ولم يكن للحلول المقترحة أى هصدف سوى تأكيد تفوق الدول العظمى المنتصرة فكانت فى اقماها تمثل نوعا من " الادارة " Directioire ولاتمثل تمهيد العجهود تنظيم مستوجى من الفكرة الاتحاديسة ،

## موشمر اكس لاشابـــل ( Aix-la-Chapelle ):

مقدت الدول الاوروبية أول اجتماعاتها في سبتمبسوب المداني الماني الماني الماني الماني الماني الماني المداني الم

الدول على هذه الرغبة ،فكاسلريه كان قد أطمأن السبسي فرنسا ،وسار لايرى مايحول دون مودتها الى حظيرة الاتحاد الاوروبي و وبمجرد ان تم الاتفاق في المؤتمر على الطريقة التى تسدد بها فرنسا فورا بلية التعويضات المطلوبية منها ،وافقت انجلترا وبروسيا والنمسا وروسيا على جبلاء بيش الاحتلال في معاهدة اكس لاشابل في به اكتوبر ١٩١٨-أما بخصوص طلب فرنسا الانفمام الى المحالفة البرباعية فقسد اختلفت آراء الدول حول هذا المسوفوع ، فاقترح القيمسو على ان يسمح لفرنسا في الوقت نفسه بالانفمام الى محالفة على ان يسمح لفرنسا في الوقت نفسه بالانفمام الى محالفة البررات ،ومساعدة بعضها بعضا ،وعلى القمومي مساعسسية الدول التي تتعرف حكوماتها للافطراب ، ولكن كالمريسسة رفض هذا الاقتراح وامتنع اعتناعا تاما عن أي تدفيسال في شؤون الدول الداخليسسة .

كانت الصياسة الروسية ترغب في انخال فرنسا فسسس " المجتمع الاوروبي " لكن تستخدمها كلوة موازنة امسسا لانحلترا او للنمسا ،وكانت انجلترا تفضل الاحتفاظ بالاتجاه المتفق عليه في عام ١٨١٥ ،لا لمحرد استمرار اعتقادهـــا في " الخطر الفرنسي " ولكن لخوفها من قيام تعاون بيسسن

روسيا .وفرنسا ، وكانت كل من النمسا وبروسيا تشارك فسي الشعور بهذا الخوف ،ولكنهم اعتقدوا مع ذلك في انهسم سيريدون من الاخطار برففهم ظلب فرنسا : وحين تطقسسد الامل ،يمكن للحكومة الفرنسية ان تتوجه صوب سياسسسة " التحالف الخاص " مع روسيا ، وعلى آية حال النسسع مترنيخ الدول الاربع بعقد اتفاق سرى فيما بينها فسسسي اول نوفمبر عام ١٨١٨ تتعهد بموحبه باستخدام جيوشهسا مشتركة ومتحدة ضد فرنسا اذا حدثت ثورة ناجحة يترتسب عليها تهديد امن حيراتها وسلامتهم ، ولقد وافقت انحلترا على هذا الاجراء ولكن في حالة واحدة فقط ،هي اعتسالاء أحد أفراد أسرة بونابرت عرش فرنسا .

وفى ٤ نوفمبر ١٨١٨ وجهت الدول الاربع فى مذكىسرة مشتركة الى فرنسا الدعوة الى الملك الفرنسى ليعمل مسئ الآن فصاعدا بآرائه وجهوده للاتحاد مع الحلفاء الاربعسسة لتحقيق مايعود بالنفع على الانسانية وعلى فرنسا معسسا، وقد وافق المؤتمر على هذا الحل الوسط فى ١٥ نوفمبسسر ١٨١٨ ،وذلك فى وثيقتين ،احداهما تتضمن المبدأ السسدى وافقت عليه الدول الاربع فى الاتفاق السرى بتاريسسخ أول نوفمبر ،فكانت هذه الوثيقة عبارة عن " برووتوكول سرى" تجددت بمقتضاه المحالفة الرباعية لمراقبة فرنسسسسا

ولحمايتها كذلك من الاخطار الثورية التي تتهددها،وعليي ان يبلخ هدا البروتوكول الى دوق ريشيليو ويطلع عليه بعقة خاصة • وأما الوثيقة الثانية فقد قامت: ني العبداً الذي ووفق عليه في " المذكرة المشتركة " في ؛ نوفهي، فكانت تعريما Declaration دميت فرنسا المسيسى الانضمام اليه ،وحاء فيه ان الدول الخمس ، انجلت ..... وروسيا وبروسيا والنمسا وفرنسا ،تنوى توثيق عرى الاتعاد فيما بينها على اساس المعاهدات والاتفاقات المعتـــودة للمحافظة على السلام ،وذلك كان الاساس الذي تمسكت انجلترا به داشعا ، والمبدأ " العملى " الذي قام عليه التحالف الرباعي ،والذي كان يجب في نظر انجلترا ان يقوم عليه الاتحاد الاوروبي ، ولما كانت انجلترا تعارض فكرة عقيد مؤتمرات دورية باعتبار انها شرمز الى التدخل ،فقد جاء قى ختام التصريح تحديدا واضحا وهو انه لاينبغى عقىــــد " اجتماعات جزئية " لبحث شؤون الدول الاخرى ،من غيـــر ان تطلب هذه ذلك ،وفي حضورها اذا لزم الامر ، وكان معنى ذلك بالرقم من هذه الشروط المحددة ،أن تقرر في همسمدا التصريح مبدأ التدخل ، وهكذا تدعمت أركان المحالفـــة وسارت بعد انضمام فرنسا اليها محالفة خماسيــــــة Quintuple Alliance ضد الثورات في اورويسسا.

وفي الوقت الذي قل فيه الخوف من انفجار في فرنساء ازدادت المخاطر في نقط أخرى من القارة ، ففي المانيسسا نجمت الدركة التحررية في مملكة بافاريا حيث منسسسح الملوك والامراء نظما دستورية ، وفي ايطاليا ظهــــرت الاخطار في نابولي في يوليو عام ١٨٢٠ ،وفي تورينو فسسي مارس عام ١٨٢١ • وكانت الحركة الشورية تهدف الى اجبسار الملوك والامراء على قبول نظام دستوري ءكما انهسسسسا اشتملت على برنامج وطني ؛ فمندوبي حمعيات " الكاربوناري في نابولي حاولوا ان يبعثوا في بقية الدول الايطاليسسة Santarosa رئيس الثوار في بيد مونت فــــــي تحرير لمبارديا والبندقية من الحكم النمسوى ،ولكنهـــا لم تكن الا مجرد أمنيات ، وفي اسبانيا صقط نظام فرديناند السابع المطلق في يناير ١٨٢٠ ، وفرضت حركة ثورية تقودها مجموعة من الضباط على الملك نظاما دستوريا ، وحصياول أنسار الملكية المطلقة ان يقوموا بحركة مضادة فعصصصي يوليو عام ١٨٢٢ ،وفشلوا أمام مدريد ، ولم تكــــن أي من هذه الحركات الثورية تهدد الوضعية الاقليمية التسي أنشأتها معاهدات عام ١٨١٥ ،بطريق مباشر ،فلم يتعبيرض احد للحدود ،ولكنها هددت النظام الاحتماعي والسياسيين وكان هذا يوكد المخاوف التي عبر عنها اسكنيسدو. الاول منذ اكتوبر عام ١٨١٥ • فهل كان من الفرورى العصصودة الى الحلول التى كان القيمر قد اقترحها ،أى التدخصصال المشترك فى الشؤون الداخلية للدول ؟

لقد عرض الروس هذه المسألة من حديد في أثناء مهتمر اكس لاشابل واقترحت المذكرة التي قدمها القيمس فيستسبى ٨ اكتوبر عام ١٨١٨ ،بعد أن ذكرت مباديء الحلف المتسدس اقامة " تحالف عام " يفتح للحميع ،ويكون " اساســــا لنظام ضمان مشترك لحالبة الممتلكات الراهنة لليسسدول المتعاقدة " • ولكن الحكومة الانجليزية اعترضت على المتعاقدة ذلك ،وأعلن كاسلريه بطريقة تهكمية في مذكرة فسسسى ١٩ اكتوبر أن منادي معاهدة الشجالف المقدس بحتى أذا مننا " اعتبرت كأساس لنظام أوروبي في نطاق الضمير السياسي، لا يمكن الرجوم البها في نطاق " الالتزامات الدبلوماسيسة العادية التي تربط دولة بدولة آخري" ، وكان معنى اعطاء تحالف بين الدول هدف يتمثل في " الاحتفاظ بنظ ....ام الوراثة ،والحكم ،والملكية في كل الدول الافرى،و ضــــد كل عنف او هجوم " هو التيشير بوجود حكومة دوليـــــــة يمكنها أن تفرض قانون عدالة على الحميع ، فكيف يمكسسن التفكير في النامة مثل هذه الحكومة ؟ وقال كاسلريــــه عن الامتداد " العالمي " لهذا التحالف ،انه امكانيـــة " لم يكن أبدا مظهر عملي ولايمكن أن يكون لها ذلك"٠

ورغم ان مترنيخ قدر المزايا التي مثلها المشسروع الروسي بالنسبة للمحافظة على النظام الاجتماعـــــــى او السياسي ،فانه لم يويد المشروع الروسي ، فما هـــو سبب ذلك ؟ لم يكن ذلك لمجرد انه خفع لفغط الصياســـة الانجليزية ،بل كان قبل كل شيء بسبب خوفه من مشسسروم تحالف " عام " الم يكن في وسع القيهر ان يدخل في هسدًا التجالف الدول الاوروبية " المتوسطة " والتي سيكــــون حضورها مضايقا للنمسا؟ الم يفكر في جعلديضم اسبانيسا، ويشكل يمكنه من ان يعد " الضمانات " :بالنسبة لمسألسبة المستعمرات الاسبانية ءفيما وراء النطاق الاوروبـــــي؟ الم يدع اسكندر انه يظهر للعالم ان السلم يتوقف عليسه شخسيا ويحاول اثبات سيطرة روسيا على السياسة الدوليلة؟ ولذلك فقد أبعد اقترام القيص ،بوضعه في صيغة الماضسي حلا سهلا ،مادامت الاضطرابات الثورية لم تكن قد ظهــــرت بعد ولكن الاقتراع الروسي وحد من يعفى اليه ،وتقـــررت سياسة التدخل بالفعل حينما ظهرت هذه الاخطار كحقائسيق ملحة ، وفي ثلاث مناسبات ،وهي مؤتمر تروياوفي ديسمېــــر عام ١٨٢٠ ،وفي مؤتمر ليباخ في يناير عام ١٨٢١ ،وفــــي مؤتمر فيرونا في صيف عام ١٨٣٢ ،سارت الدول رغم ترددها، ثم مقاومة انجلترا على الطريق الذي أشار اليه القيهر،

كان اكثر الملوك خوفا من نتائج الثورة العسكريسة في اسبانيا الاسكندر قيصر الروسيا ،الذي فشي مـــــن انتقال عدوى الثورة الى بلاده حيث تعيش في ظروف مهائلية لاسبانيا ، فهب للمطالبة بعقد مؤتمر من سافر ملسسسوك اوروبا لاستنكار قيام دستور ١٨١٢ والمطالبة بالفائسسسه ولو بقوة السلام اذا لزمالامر • وقد عارض كاسلريه دعسوة مؤتمر للانعقاد دون بيان الغرض من انعقاده بمورة واضحمة جلية ، وقد قل مترنيخ معارضا لعقد المؤتمر حتى شهـــر يونيو ١٨٢٠ ،ولكنه سرعان ماتخلى عن موقفه عندما حسدت في شهر يوليسو ١٨٢٠ ان اشتعلت الشورة العسكرية فـــــى نابولى واضطر ملكها فرديناند الاول الى قبول دستسسور ١٨١٢ الاسباني ( اي استعدار دستور مثله ) فكان لهســــدا الحادث الذي هدد بالزوال النظام الحكومي النمسوي فسسي ايطاليا ، أعظم الاشر في تشكيل الخطة التي اعتزم مترنيخ اتبامهساه

عارض كاسلريسه الدعوة الى عقد مؤتهر واضطر امسام التومع المفرط في تفسير تعهدات فينا الى اعلان موقفه، فأمدر في ه مايو ١٨٢٠ وثيقة رسمية مطولة اتخذت اساسما للسياسة الخارجية البريطانية في القرن التاسع عشمسسر

( المحالفة بين الدول العظمى ) اتحادا لاستعادة جانسب كبير من القارة الاوروبية وتحريره من السيطرة العسكريسة الفرنسية ، ويتحقق هزيمة الفاتح نابليون بسطت المحالفسة صايتها على اوضام التملك التي أقرها الصلح - بيد انه لم يقمد بها ان تكون اتحادا لحكم العالم او للاستسبراف على الشؤون الداخلية للدول الاخرى ءوقد تحوطت على وجسه التخميص ضد انتهاك فرنسا " لاوضاع التملك " التي تسسم أقرارها فنعت على الحيلولة دون عودة المغتصب (شابليون) أو أي فرد من أفراد أسرته الى العرش ،وجعلت الحكسسسم الشورى الذى زلزل فرنسا ودمر اوروبا موضوم انشغال بالها دائما \_ ولكن الاحتياطات التي انتوت اتخاذها كانــــت تنصب بعفة خاصة ضد الحكم الثوري في طبيعته العسكريسية القائمة فعلا في فرنسا اكثر مما تنصب على الميسسسادي٠ الديمقر اطية التي كانت في ذلك الحين ،كما هي الآن،منتشرة بعورة عامة جدا في شتى أنحاء أوروبا....

"•••• وليس شعة عاهو اكثر ضررا لدول القارة مسسين النخاذ شؤونهم عادة للعناقشة اليومية في برلماننسسسا، وهو الامر الذي سيترتب حتما على اسراع بعض السسسسدول باقحام نفسها في شؤون الدول الاخرى ، اذا نحن وافقنسسا

على المضى ععهم بخطى متساوية في مثل هذا التدخل٠٠٠٠٠٠

" ٥٠٠ والواقع ان شعورنا ليس واحدا ،ولايمكــن ان يكون كذلك بالنسبة لجميع الصحائل • فان وفعنا ونظمنــا وطرافق تفكير شعبنا وهشاريه تجعلنا نختلف هن غيرنــا اختلافا جوهريا ٥٠٠٠٠

" ٥٠٠ وما من بلد يتبع نظام حكم نيابى يستطيسه ان يتسرف وفقا لهذا العبدأ ( عبداً تدخل دولة بالقسوة في الشؤون الداخلية لدولة اخرى ) ـ وكلما عجلنا باعلان انكار ان مثل هذا العبدأ يكون عالى آى نحو ـ اسـاس محالفتنا كان ذلك أفضيل ٢٠٠٠

" ٥٠٠ ونحن \_ ( انجلترا ) \_ سنقف فى مكاننـــــا عندما يتهدد نظام اوروبا ( الاقليمى ) خطر حقيقــــى، ولكن هذا البلد لايمكن ان يتمرف ولن يتعرف وفق مبادى \* الحيطة المجردة القائمة على التكهنات ٥٠٠٠ "

لقد أوضع كاسلريه انه يعتبر الثورة الاسبانيــــة مسألة داخلية لاتشكل خطرا على البلاد الاخرى ،وانه لايــرى مبررا لتأييد انجلترا أية محاولة لقمع تلك الثورة بالقوة واوضع الديبلوماسي للقارة بأنانجلترا تدين بأسرتهــــا المالكة الحالية ودستورها لثوة داظية ٠٠ ومن ثم فانها لاتستطيع ان تنكر على البلاد الاخرى هذا الحق نفســــه فى تغيير شكل حكوماتها ٠ وففلا من ذلك فان الحكومـــة الانجليزية لا تستطيع ان تتعرف دون تأييد برلمانهــــا وشعبها ،وهما لم يخطرا بأية التزامات سوى تلك التـــى تم الاتفاق عليها فى فينا على النحو الذى أوضحه وأكــد ان انجلترا سوف تفى بتلك الالترامات ولكنها لاتعتـــرف بالترامات سواهــا٠

وعلى أية حال كانت الثورة التن نشبت في نابولسي معدر خطر كبير على نظام مترنيخ برمته في ايطاليسساه وانتهز مترنيخ فرمة وجود القيصر الروسي في وارسسسو واقترح عليه أن يعقد مع أمبراطور النيسا اجتماعسسا يكون مقمورا عليهما وحدهما لبحث المسائل التي تشفسل الادهان وقتفذ ،ولكن القيصر اسكندر رفض أن يتم تلاهسم منفعل بين الامبراطوريتين وحدهما فقط ومن غير أن يشركما معهما بقية الدول التي وقعت غلى تصريح أكس لاشابل فسسي من فرنسا ولكن كالمرابية وذا الرأى ايضا كل تأييسسد من فرنسا ولكن كالمرابية رفض المساهمة في مشروع قسسال أن من شأنه ،ويالمورة التي يريدها مترنيخ انشسساء معالفة عدائية فد نابولي و ارفام انجلترا على الاشتراك

فى الحرب التى سوف تكون نتيجة هذه المحالفة العدائيسسة ومندفذ لم يجد مترنيخ مناما من قبول الفكرة التـــــى نادت بها روسيا وأيدتها فرنسا لدموة مؤتمر للانعقــاد على فرار مؤتمر اكس لاشابــل •

حضر هذا المؤتمر روسيا وبروسيا والنمسا وفرنسساء ولعا كان كاللرية مترددا في حضور مثل هذا المؤتم .....ر فقد أرسل شقيقه لورد ستيورات Stewart لتمثيال انجلترا فيه ، ومنذ البداية كان مقضيا بالفشل على أمل مترنيخ في ان يجمع كلمة الدول على عمل مشترك لتأييسيد سياسة النمسا في ايطاليا ، ولكن انجلترا سعت جاهــدة لتجنب مبدأ التدخل من بداية المؤتمرات الى نهايــــة عهدها ءوتمسك كاسلريه بالفكرة الاساسية التي اوجىسبدت التحالف ،وقعر مهمته على تأديسة الغرض الذي وجسسسد من أجله • وهكذا رفضت انجلترا مبدأ التدخل و أيدتهـــا فرنسا في ذلك ، واعتمد مترنيخ حينشذ على تأييد قيسحجر روسيا ،واستنادا على هذا التأييد استطاع مترنيخ ان يغفل معارضة انجلترا وفرنسا افتعددت اجتماعات ممثلي السدول الثلاث: النمسا وروسيط ويروسيا وأسفرت هذه الاحتماميات عن عقد بروتوكول تروبا و الذي وقعه اعضاء الحلبيية المقدس في ١٩ نوفمبر ١٨٣٠ • ومع ان انجلترا رفضت التوقيع على هذا البروتوكسول القد انضمت اليه فرنسا خشيـــــة العزلة السياسيــة -

و نسى بروتوكول تروبا و على ان"الدول التي يحسدت تغيير في حكوماتها بسبب قيام شورة بها ،ويترتب علــــي هذا التغيير تهديد للدول الاخرى ،تفقد بحكم الضــــرورة عفويتها في التحالف الاوروبي ،وتظل خارج التحالــــــف ومستبعدة منه الى ان يجسى الوقت الذي يعطى الموقسسف الداخلي في هذه الدول الضمانات اللازمة لتأييد النظـام القانوني ،والاستقرار • أما اذا نجم عن هذه التغييسرات اخطار مباشرة تهدد الدول الاخرى ،فالدول المتحالفـــــة تتعهد فيما بينها بارحاع الدولة المدنبة الى حظيمسرة التحالف ( او الاتحاد الاوروبيي ) اما بالوسائل السلميسة، البروتوكول نقدا مرا ،لان انجلترا كما قال لايمكنهــــا الموافقة على نظام من شأنه ايجاد نوع من حكومة عامسية في اوروبا لها من السلطان ماتستطيع به تعطيم السيسادة العليا في داخل الدولة ، وكعضو من اعضاء المحالفـــــة لاتستطيع انجلترا كذلك تحمل مسؤولية القيام بأعمسسسال بوليسية من قبيل مايريده أصحاب هذا البروتوكيول،

## Laibach

تأجل مؤتمر تروياو من غير الوسول الى قرار بشحان المسألة الايطالية على ان يجتمع المؤتمر في يناير عصام ١٨٢١ في مدينة ليباخ ، على ان يدعى لحضوره فردينانــــد الاول ملك نابولى لان الدول الثلاث رفضت المفاوضة مسسم حكومة ثورية • وانعقد المؤتمر فيما بين لايناير و ١٢ ومشرنيخ وفرديناند الاول ملك نابولي • وقرر المؤتمسسر، او بمعنى أسح اعضاء الحلف المقدس ( النمسا وروسيــــا وبروسيا ) الغاء دستور نابولي ،ثم مهد ثلاثتهم الــــــي النمسا بمهمة تنفيذ هذا الالضاء بالقوة العسكرية، ولدلك أرسلت النمصا جيشا الى نابولى أخمد الثورة الدستوريسة وأعاد الى فرديناند سلطاته الاستبدادية • وقبل ان يختتم المؤتمر أعماله استنجد به ملك سردينيا ضد رعايــــاه الثائرين ،فأرسلت النمسا الجيش الذي حمعته في لمبارديا لهذه الغاية دائما لاخماد الثورة في بيد مونت ،و أعيسد بفضل هذا الجيش النظام القديم الى سردينيا،

وفى مايو ١٨٢١ انفض المؤتمر بعد ان أعد منشـــورا جاء فيه ان البهدف من التحالف الاوروبى انعاهو تأييـــــد المعاهدات القائمة والمحافظة على السلام العام وتحقيـــق

وفى اثناء انعقاد المؤتمر فى ليباغ قام اليونانيون بالثورة فد الحكم العثمانى و طالبوا باستقلالهم عصصص الدولة العثمانية ،وقد نظر مترنيخ الى هذه الثورة علمى أنها تهديد للحكم الملكى أيا كان نوعه بعرف النظمسسر عما اذا كان الملك فى هذه الحالة السلطان العثمانسسى المسلم ، فليس هناك فارق بين الملك المسلم والملسساك المسيحى ،فالثورات تهدد كليهما على المواد، وكان مسسن

رأيه ان يقوم بعمل من شأنه تأييد موقف السلطان العثماني ليحول بذلك دون تدخل روسيا ضد الدولة العثمانية لنسرة اليونانيين • أفف الى هذا ان الثوار في اسبانيــــــا استطاعوا أن ينشزعوا من الملك فرديناند السابع دستبورا أقيمت بفضله الحكومة الدستورية في مدريد ،و هذا بينما كانت الثورة مشتعلة في مستعمرات اسبانيا في امريكسسا الجنوبية ،فأعلنت الارجنتين استقلالها منذ ٩ يوليو ١٨١٦ وأنشقت ديكتاتورية مستقلة في براجواي منذ ١٨١٧، وأعلنت دیکشاتوریة افری فی فنزویلا علی بد سیمون بولیفار منسد مام ۱۸۱۳ ، واستطام بولیشار کذلک آن بحرر کولومبیسسا في اغمطس ١٨١٩ ،و بعد ذلك بعامين تحررت بيرو ،و فــــي مايو ١٨٢٢ أعلنت المكسيك استقلالها • وفي هذا الشهـــر ايشا أعلن بدرو Pedro بفسه امبراطورا مستقلا فــــي البرازيل ، وازاء انتشار الثورة في العالمين الجديسة والقديم والتفكير في التدخل العسكري في هذين العالمين من اجل اخماد الثورة بهما ،انعقد مؤتمر فبيرونا فسسسى منتصف اكتوبي هام ١٨٢٢ ٠

موتمسر فیروئیا Verona:

حضر المؤتمر امبراطور النمسا وقيعس الروسيسسا

وملارك بروسيا وسردينيا ونابولى و حراندوق تسكانيسسسا ودرقة بارما ،ودوق سودينا ،ثم كثيرون من السياسييسسن والله بارما ،ودوق سودينا ،ثم كثيرون من السياسييسسن مثل انجلترا دوق ولنجتون ولورد ستيوارت شقيق كاسلريسه رام يحضر كاسلريه لانه مات منتحرا منذ ١٢ أغسطس ١٨٢ اقبطس ١٨٢ اقبلا النقاد المؤتمر ،ولم يشأ وزير خارجية انجلترا الجديسد مترنيخ ، و كان على المؤتمر ان يعالج معالتي اسبانيسا وإيطاليا ،كما كان منتظرا ان تثيراهتمام المؤتمر الثورة ولكن المعالة الاسبانية استغراب معظم نشاط المؤتمر ،وتركت معالة ايطاليا من غير الوهول اليول ماهم بشأنها ، كما لم يحرق المؤتمر على بحسست الرحالة اليونانية لاختلاف الدول هي أمرها ،

وفيما يتعلق بالمسألة الاسبانية فقد اظهر المندوبون الفرنسيون عزم حكومتهم على التدخل ليس فقط للقضـــا المرنسيون عزم حكومتهم على التدخل ليس فقط للقضـــا الامريكية كذلك و وأيدت النمسا وروسيا وبروسيا المقترحاً الفرنسية ،وفي ٣٠ اكتوبر قرر المؤتمر التدخل المسلسح في شؤون اسبانيا ،وفي ١٩ نوفمبر ١٨٢٢ بعثت هذه السدول بانذار الى مجلس الكورتيز الاسباني و سعيت سفرا اهســـا

من مدريد ، وامتنعت انطترا عن محاراة الدول في هسسدًا العمل افأعلن ولنحتون ان الحكومة الانجليزية لاتوافسسسة اطلالنا على أي تدخل في شؤون الدول الداخلية ولاتؤيسسنده، وانقض مؤتمر فيرونها في 15 ديسمبر من نفس السنة ،وامسام هذا الاسرار فشل اعضاء المؤتمر في أن يتدخلوا ككسسسال لاخماد الشورة الإسبانية ، ولكن فرنسا تدخلت بمفردهــــــا وعلى مسروليتها الخاصة لقمع الثورة ، وقد أغمضت انحلترا عبنيها عن هذا التدخل المنقرد ،ونجحت فرنسا في القضساء على الشورة وفي اعادة ملك اسيانيا الى عرشه مرة أخسري، ولكن المسألة الاسبانية لم تقف عند هذا الحد ،بل مفسسي وزير خارحية فرنسا شاتوبريسان Chateaubriand يريد اخماد الثورة في المستعمرات الاسبانية في امريكسا الحنوبية ، ولكون هذه المشروعات لقيت معارضة من جانست كاننج الذي أراد ان يظل العالم الحديد يعيش في حريسسة واستقلال وان يبفتح ابوابه للتحارة الاوروبية ،ولانجلتــرا أكبر نسيب في هذه التحارة ءوان يغلق أبوابه دون أي تدخل مسلح من حانب أوروبسساء

ولقد كان للموقف الذى اتخذه كانتج فى المسألسسة الاسسانية ومستعمرات اسانبا الامريكية اعظم الاثر فسسسى انخلال نظام مترنبخ بالحورة التى أظهرته بها فى هسسده الآونة فكرة الاتحاد الاوروبي • حقيقة ان تصادي بعفي الدول مثل روسيا والنمسا وبروسيا في توسيع اختصاصات تلـــــك المؤتمرات آديالي فشلها • ولقد برر كاننج عدم اشتراكسه في المؤتمرات بأسباب ثلاثــة:

- ان الشعب الانجليزی الذی بنی حیاته الدستوریة علی اساس الثورة لا ینظر بعین الارتیام الی حلسسوس المندوب الانحلیزی الی جانب مندوبی السسسددول الاستبدادیة لعقد الاتفاقات السریة ، واذا کانست انجلترا ستتممك برآیها و بوجهة نظرها فیما یعرفی علیها من مشاکل ،فان بریطانیا لایمثلها الا مسسوت واحد ، فهی فی هذه الحالة لن تستطیع التغلب علسی اصوات الدول الاستبدادیة العدیدة ،
  - ۲) ان نظام الموتمرات على النحو الذي سار فيه ، قسسد فرض القوة كوسيلة مشروعة للقضاء على الشسسسورات الداخلية و التي تعتبر من الشوؤن الداخلية لكسسل دولة ولا يجوز التدخل فيه • وان عبداً التدخل هسذا لاتقرة الحكومة الانحليزية ويأباه الشعب الانجليزي.
  - ۳) ان هذه المؤتمرات لاتمثل الا الدول الكبرى فحسسسه
     ومن الضرورى ان تشمل المؤتمرات الدول الكبسسرى
     و المغرى على حد سواء فاهمال تمثيل السسسدول

العغرى فيه جعل مصالحها عرضة للشياع ولتسللط الدول الكبرى عليها،

لقد صممت انحلترا على منع فرنسا ولو أدى ذلــــك الى استخدام القوة اذا ماحاولت قوات فرنسا عبور الاطلنطي والتدخل في مسائل امريكا الجنوبية ، لأن مسالم انحلتــرا التجارية ستكون اذا في خطر كبير ، ولذلك اقتـــــرم كانتج دعوة الولايات المتحدة الى مؤتمر فيرونسسا وان تشترك في مناقشاته • وكان الرآي العام في انجلتــــوا في ذلك الوقت ميالا لمناصرة حرية الشعوب و مناهفـــــة النظام الاوروبي القائم على فغط آمال الشعوب و الحسسد من حريشها • ثم ماكانت انجلترا تستطيع أن تنسسسيان مصالحها بحرية قبل ان تكون قارية ،وان لها تجارة مهمة مع امريكا الجنوبية ، ثم هي دولة راسمالية تهتسسم بالانتاج العناعي الكبير ومحتاجة الى اسواق عالميلسة، فهي اذا مستعدة لان تعترف باستقلال الدول الثائرة فسيسي امريكا الجنوبية مهما أساء ذلك الى عواطف اسبانيسسسا التي كانت طبيقتها بالامس ضد نابليون ، ومن ناحية أخسري عارضت الولايات المتحدة الامريكية كل تدخل يأتى مــــن جانب اوروپا ،بالاخرى من حانب قرنما فى شؤون امريكسسا الجنوبية وكان موقف الولايات المتحدة الامريكية علىسى قدر كبير من الاهمية لأنه أسفر عن وفع مبدأ عام شامىسل يمنع العالم القديم ( آى الدول الاوروبية ) من التدخسل في شؤون العالم الجديد بأحمعه ،وليس فيما هو متعسسل بالمستعمرات الاسبانية وحدها فقط ه فقد بعث الرئيسسس حيمس منرو ( Monroo ) في لا مارس ۱۸۲۲ برسالسسة الى الكونجرس الامريكي يومي فيها بضرورة الاعتراف بكسل مستعمرة اسبانية استطاعت التحرر و الخلاص ،أمة مستقلة ،

ودارت مفاوضات بين كاننج والوزير الامريكي فسسسي لندن هدفها استمالة الحكومة الامريكية الى استمسسدار تعريح مشترك بينها وبين انجلترا فد أى تدخل اوروبسسي في امريكا و ولكن الاقتراح الانجليزي لقى معارفة مسسسن John Quincy المشترك مع انجلتسسرا A dams الذي بني رفضه للعمل المشترك مع انجلتسسرا على اعتبارات عدة امبعثها خوفه من ان تؤدى هذه المشاركة الدوروبي الذي تسعى لانتزاع انجلترا منه المم خوفسسسام من ان التعريح المنشود فد أى تدخل اوروبي في امريكسا من ان التعريح المنشود فد أى تدخل اوروبي في امريكسا لايلبت حتى يتخذ شكلا يذل على ان الدولتين ،انجلتسسرا

والولايات المتحدة ليس فرفهها مجرد الحيلولة وحسسسب درن استيلا ولئة اوروبية على قسم من املاك اسبانيسسا في امريكا بل انهما تتعهدان فوق ذلك بالامتناع ايفسسا من فعل ذلك ،الامر الذي يغل يد الولايات المتحسسسدة فلا تستطيع في المستقبل الاستيلا على بعض الاقاليم التسي كانت تريدها مثل تكياس Texas أو كيوبسا حلى وجه الخعوص في الاستيلا قريبسسا على كيوبسا • فكان في رأية اذا ان من الضروري ان تبتعد الولايات المتحدة كل البعد من النظام الاوروبي ،وان تحرص على ان يبقى الباب مفتوحا لتفم اليها ماتشا من الاقاليم في المستقبل • أي أن آدمر لم يكن يريد التقيمسسسد في المستقبل • أي أن آدمر لم يكن يريد التقيمسسسد بتعريح يغل يد الولايات المتحدة عن العمل •

وتحت تأثير هذه الاعتبارات أصدر منرو تعريحـــه المشهور الذى تضمنته رسالته الى مجلس الكونجرس الامريكى في ٢ ديسمبر ١٨٢٣ - وكان هذا التعريح يشمل المبـــادي الآتيــة : وأولها ان الولايات المتحدة ليست لهاأى معلحـة ولاتريد التدخل في شؤون اوروبا السياسية ،و أنها تريــد من الدول الاوروبية وتظلب منها الابتعاد عن التدخــــل

فى قتال أية دولة تحاول ان تفرض او تبعط سيطرتهـــــدة السياسية فى امريكا ،وأخيرا ان الولايات المتحـــدة لاتتدخل فى شؤون المستعمرات والممتلكات الحالية التــــن للدول الاوروبية فى امريكا ، ومع ان التعريم الـــــدى تضمنته رسالة منرو الى مجلس الكونجرس الامريكى كــــان تسريحا من حانب واحــــــــد الماناتية أرادها كاننج ، وبينمــــا انتمرت الرجعية فى اسبانيا امكن ان تنجو امريكـــال الجنوبية من طفيان الحلف المقدس ،

وهكذا تسببت سياسة كاننج في فشل الحلف المقسدس وتبعا لذلك في اخفاق محاولة الدول ان تحكم اوروبــــا بطريق المؤتمرات ، وسبب ذلك ان انجلترا ما كانت تجسد في هذه المؤتمرات مايحقق الافراق التي آرادتهـــا سياستها ، ولم تكن احتماحات كاننج مجرد عبارات بليفسة وحسب ،عندما أخذ يتساءل عن ذلك النفوذ الذي قيل انسسه كان لانجلترا في مشاورات التحالف الاوروبي ،و الذي قسال كاننج ان مترنيخ كان يحث الحكومة الانجليزية على عسدم التفريط به ، ثم انبرى كاننج يقول: "لقد رفعنـــا التفريط به ، ثم انبرى كاننج يقول: "لقد رفعنــا موتنا بالاحتجاج في ليباغ ،وذهبت معارضتنا ادراج الرياح

فاذا كان لنفوذها إن يبقى قائما في الخارج فالواجسسب ان يعتمد هذا النفوذ على مسادر القوة في داخل بلادنـــا، وتلك تكون بالتعاطف والتغاهم بين الشعب والحكومسسة، وتتم في الاتحاد بين الشعور السائد والمشورة التي يتقبق عليها الرأى العام ،ثم في الثقة المتبادلة والتعــاون كان معنى تحطيم سياسة التدخل اخفاق فكرة الاتحسسساد الاوروبي ءو فندما تمعكت انجلترا بمبدأ قدم التدخييسل، كانت فكرة الاتماد الاوروبي مقضيا عليها بالفشل كمسسسا ارادته الدول الاوتوقراطية • وانقحمت الدول الى قحميسن : قسم الدول الاوتوقراطية وهي روسيا والنمسا وبروسيسحح ( اعضاء الحلف المقدس الاصلية ) ،وقسم الدول المتمسكـــة بالمبادئ العرة واهى الدول الفربية انجلترا وافرنسسا ثم الولايات المتحدة الامريكية التي وقفت الى حائسسسب انجلترا في مشكلة المستعمرات الاسبانية في امريكا، فعطلست مطامع وأغراض الدول الاوتوقراطية الرجعية صاحبة مبسدأ التدخل في شؤون الدول الداخليسة •

## القصسل الرايسسسع

- فيرتسينا من ١٨١٥ الى ١٨٥٢
- س فرنسا وحكم البربون الجـديد ·
- لويس فيليب وملكية الاورليان •
- .. فرنسا من الجمهورية الثانية الى قيصام
- الامبراطوريــــة .

## الفعسال الرابسع فرنسا من 1A10 السبسى 1A07

مقد الحلفاء معاهدة شرمون في اول مارس ١٨١٤ لمواطلة الكفاح فد نابليون ،وفي ٣٠ مارس من السنة نفيها دخليت جنودهم باريس و عاد البوربون معهم الى عاممة ملكهيم القديمة - فدخل لويس الثامن عشر الى باريس في ٣ مايسو ١٨١٤ ،ثم استتبله الامر في فرنسا نهائيا بعيد حكيم المائة يوم وانهزم نابليون في موقعة واترلو (يونيسمه المائة ،وهابه الى المنفى ٠

ومنذ البداية كان مقضيا بالفشل طى ملكيــــــــة البوريون الصائدة لاسباب متصندة وهـى :

- اخفق البوربون فى ايجاد خلول موفقة للمسائـــــل
   و التى واجهتهم عند استلامهم الحكم •
- ٣) كانت المشكلة الكبرى التى ورثتها الملكية العائدة من مهد الثورة وتابليون هى محاولة التوفيق بيسن هدفين مختلفين: انشاء نوع من الحكومة ترض عنه

البلاد ،واتباع سياسة خارجية ترض عنها الصحدول و ولكن فشل البوربوث فى اقامة حكومة يرضى عنهصصا الفرنسيون ،فانتهى الامر بقيام ثورة ١٨٣٠ كمصصا اخفقت ملكية أورليان التى تولت الحكم بعد شحسورة ١٨٢٠ لأن لويس فيليب اتبع سياسة خارجية كانصصحت

ويدور تاريخ فرنسا منذ عام ١٨١٥ حتى انشــــاء الجمهورية الثالثة عام ١٨٧١ حول أمرين هامين: أولهما رئبة الفرنسيين في القضاء على تسوية فينا التي ارتبطت في أذهانهم بانكماش حدود بلادهم ،واصطدام هذه الرفبـــة بتعميم الدول الاوروبية على التمسك بالتسوية كأســاس للنظام الاوروبي و وثانيهما ،رغبة الطبقة المتوسطـــة ( البورحوازية ) التي حنت اعظم فائدة من الانقلابــات والتغييرات الاقتصاديـة والاجتماعية التي حدثت ايـــام الثورة و عهد نابليون في ان تظل محتفظة الذي الديهــام من مزايا عن طريق انشاء حكومة دستورية تقف حائلا أمــام اتجاهــــن:

 المحلقة النظام القديم بدعاماته الثلاث: الملكيـــة المحلقة ،والكنيسة ذات الاراضي و الاملاك الواسعـــة وارستقراطية السبلاء الوراثيسة ،

۱) تسرب المبادئ الاشتراكية الى طبقات السناع والعمال و تفلفل هذه المبادئ في كيان المجتمع حتصصص لاينجم عن ذلك افساح المجال لعناصر جديدة تشتصرك مع الطبقة البورجوازية في الحكم عن طريق التوسع في قواعد الانتخابسات ،

وقد آدت هذه العوامل كلها الى قيام ثورات ١٨٣٠ ، ١٨٤٨

## فرنسا وحكم البوريون ألجديند :

انحمس مجمعة البوريون عند مودة لويس الثامن فشسر الى عرش فرنما في أمريسين اثنين :

- - (٢) عقد الصلح للمرة الثانية مع الحلقاء المنتصرين •

وقد رفض تاليران رئيس الوزراء ابرام المعاهــــدة التاسية معتمدا في رفضه على امكان اثارة غضب الشعـــب ولكن الملك الحدر لم يشا أثارة آزمة بينه وبين الحلفاء، فاستقال تاليران ،وخلفه في الوزارة الجديــــدة دوق ريشيليو Richelieu في ٢٤ ديسمبر ١٨١٥ ،ووقــــح

وكان لويس الثامن عشر قد اصدر في ٤ يونيو ١٨١٤ الميثاق او المهد الدستورى ،و حكمت فرنسا وفق احكسام هذا الدستور منذ عام ١٨١٤ حتى قيام الثورة في يوليسو المهد الدستور و نقائصه من اسباب تلك الثورة الرئيسية ، وقد تألف هذا المهد الدستسورى من مقدمة وستة وسبعين بندا ، وجاء في المقدم سبة ان كل الملطة ترتكز في شخص الملك ، ومن مواد الدستسور المواطنين الفرنسيين ،و هي المساواة امام القانسسون المواطنين الفرنسيين ،و هي المساواة امام القانسسون بعرف النظر من الالقاب والرتب ،و حق الجميع في شغيسل الوظائف المدنية والعسكرية ،ثم ضمان حرية الفرد باحترام القانون ،فلا يجوز القيض على انسان اوان توقع عليسسه عقوبة الا بمقتض اجراء قانوني ، ولكن الدستور السيدي اعطى فيه الحرية الفردية لجميع المواطنين الفرنسيسن

ترك الامة في مجموعها من فير ضمان لحرياتها ،لان ضمسمان حريات الامة انما يكون بدعم المسؤولية الوزارية ،وذلسلك بأن يتولى السلطة التنفيذية محلس وزراء يرتبط بقسساؤه بثقة المجلس الذي تنتخبه الامة ،أي البرلمان ، و ذلـــك همان كان الدستور خلوا منه ، فقد حاء في الصادة الشالشة مشرة 🙏 " أن شخص الملك مقدس ولايمكن أن يمسه شيء، وودر اعم مسؤولون ،والملك وحدة صاحب السلطة التنفيذية" ،ومــــع ذلك فقد تركت هذه المسؤولية الوزارية من فير حسمسل، فقى حين كان للملك الحق في تعيين وزرائه ،لم يذكـــــر الدستور اذا كان من واجب الملك ان يختار هؤلاء من بيسسن الاكثرية في المجلس حتى تكون حكومته برلمانية او دستورية، وهاس كل الاحوال فقد صار يفسر كل من لويس الشامن مستنسر وشارل العاشر من بعده هذه المادة الثالثة عشرة بانهسا تخولهما حق دعوة الوزارة واقالتها حسب مشيئتهم دون التقيد في ذلك برغبة محلس النواب ،

وتألفت بمقتضى هذا الدستور الهيئة التشريعية مسن محلس للاميان ،و آخر للنواب ،ومار للملك الحق في منسم القاب الشرف والنبل وراثة او لمدى الحياة فقط ، امسا مجلس النواب فكان يتكون من نواب ينتخبون لمدة خمسسس سوات ،وقد حعل حق الانتخاب مقصورا على الذين يدفعسون

فرائب مباشرة قدرها ثلاثمائة فرنك سنويا و لاتقسسسل اعمارهم عن ثلاثين سنة ،بينما اشترط فى النائب ان يبلغ الاربعين او يزيد ،ويدفع فريبة مباشرة قدرها الفافرنسك سنويا على الاقل ،وهى شروط فى صالح طبقة الافنيسسسا و فقط ، ولذلك فان مجلس النواب سرمان ماصار أداة حكومية تمثل مصالح الاغنيا و وصار عدد المتمتعين بحق الانتخاب بقلون عن مائة الفناخب من مجموع تحمة وعشرين مليسسون نسمة ،هم سكان فرنسا ، واما الذين يملحون للنيابسسة فكانوا اثنى عشر الفا فقط ، و كان يتحدد خمس مسسدد النواب سنويا ،وللمك الحق فى حل محلس النواب فسسى اى

تبع عودة الملك الى باريس فى يوليو ١٨١٥ وقسوع حوادث دامية كثيرة خصوصا فى حنوب فرنسا ،وانتشر مسسا يعرف بالارهاب الا بينى ،ولم تتردد الملكية العائدة فسسى الانتقام من رجال العهد المافى ، ولما كانسست وزارة تاليران التى استمرت فى الحكم من يوليو الى سبتمبسسر ١٨١٥ قد اظهرت بعض الاعتدال فى موقفها من الحسسوادث الانتقامية فقد أبعدت من الحكم وظفتها وزارة ريشلييسه .

في عهد نابليون و آعدم في ديسعبر ه١٨١٥ وفي وسط موحـة الارهاب هذه تم انتخاب المجلس الاول في أغسطس ١٨١٥فدخـــل المجلس عددكبير من مؤيدي الملكية العائدة عرفوا باسحـم الملكيين المتطرفين ( Ultras ) وتزايد الارهــــاب الابيض بعد تأليف مجلس النواب ،و عندخذ اضطر الملك الــي حل المسجل في سبتمبر ١٨١٦ وفي الانتخابات الجديــــدة حعلت وزارة ريشيلييه على اكثرية من المناصر الملكيـــة المعتدلة ،أيدت سياسة التهدئة والتسكين التي اتبعهـــا المعتدلة ،أيدت سياسة التهدئة والتسكين التي اتبعهــا

ولما كان خمس عدد الاعضاء يتحدد سنويا ، فقد بـــد آ. جماعة من الاعضاء المستقلين و الاحرار يدخلون مجلــــس النواب بعد عام ١٨١٦ ، متى اذا كان عام ١٨١٨ ، اصبــــم من الميسور ملاحظة وجود اختلاف في الرأى بين اعضاء المجلس وأعكن التمييز بين احزاب ثلاثة ظاهرة هي :

 الحرب اليميسن : وهم العلكيون المتطرفون وشعارهم الحرب ضد الشورة ،وآقدر رجالهمم فيليل وشاتوبريان Chateaubriand ومحيفتهم الجورنال دى ديبها (Journal des Debats). ۲) حزب الوسط : وهؤلاء من الملكيين المعتدليسسسن،
 ويهدفون للتوفيق بين الملكيسسسة
 و الثورة ، وأقدر رخالهم ريشيلييسه
 وديكسان ٠

 ۱) حزب اليسار : وهؤلاء من الاحرار الذين قبلــــوا
 الملكية ولكنهم ارادوا انشاء حكومة مسؤولة على الطراز الانحليزى •

وكان اسحاب السطوة و النفوذ عند عودة ملكيــــة البوربون ، الملكيون المتطرفون ألد أعدا الثورة و وكان برنامج المتطرفين يستند الى فكرة اساسية هى احيـــا النظام القديم وانما مع تعديلات تتفق قبل كل شي مسلح مسالح طبقة النبلاء و الاشراف التي هي طبقتهم وان لـــم مسالح طبقة النبلاء و الاشراف التي هي طبقتهم وان لـــم تكن هذه التعديلات ملائمة لسالح الملكية نفسها، وقـــد وجدوا ان خير وسيلة لتحقيق هذه الفاية هي ارحـــاع الكنيسة الكاثوليكية الى سابق سطوتها ،ومقد محالفـــة وثيقة بين الكنيسة و الدولة ، وحتى تتمكن الكنيســـة الكاثوليكية من استرحاع سطوتها و مكانتها ، آراد المتطرفي ان تستعيد الكنيسة جميع الاملاك التي اغتمبت منهــــا ان اسام الثورة و كانت لاتزال في حوزة الدولة ، ثم انهـــم أعطوا رحال الدين حق الاشراف على التربية والتعليــــم .

و على العموم يتلخص برنامج المتطرفين في :

- أالحامة العلكية المستقرة والقائمة على دهائـــــمـم
   موطـــدة،
- ب) انشاء الكنيسة الفنية صاحبة الاملاك الواسعـــــــة
- ح) الاستثثار بقسط وافر من الصلطة الصياسية التبصحيى
   ظلوا حتى هذا الوقت محرومين منها،

و أما المعتدلون ـ من جماعات الوسط واليســارـ
فقد دافعوا من الثورة ،وأرادوا استمرازها و لكن مــن
فير الروح الثورية ، وتمسكوا بكل قوة بتراث الثــورة،
فير الروح الثورية ، وتمسكوا بكل قوة بتراث الثــورة،
وماكانوا يرضون بعودة النظام القديم بحال من الاحــوال،
ولذلك فقد تعدر أى اتفاق بينهم وبين المتطرفين ، وقــد
عشر ،لان هذا الدستور قفى نهائيا على تقاليد النظــام
القديم ،و أحل مكانها تقاليد الثورة والامبراطوريـــة
النابليونية ،حيث قد أخذ من الثورة مبادى التسامـــــ
والمعاواة أمام القانون و عدم التمييز بين الطبقــات
في خدمة الدولة ،أى فتح ابواب الوظائف أمام الجميمــع،
بينما أخذ من الامبراطورية أداة الحكومة المركزية .

وكان واقحا ان التوفيق متعدّر بين حزبى المتطرفيان والمعتدلين ،وان لامفر من سقوط أحد هذين الحزبياليسن وقروجه من الميدان السياس في آخر الامر ،لأن فرنسا للم تكن تستطيع احتمال المراع الى ما لا نهاية من اجلال الاستشار بالملطة و النفوذ بين هذين الفريقين، واملل نتيحة هذا المراء فكانت اندمار المتطرفين ، ولم يكسن لويس الثامن عشر يجهل حقيقة مركزة المرهزع ،و لذلللا المجلس الذي ضم متطرفي الملكييات ن والم يكانت الذي المحلم الذي ضم متطرفي الملكييات ن الظروف

وندحت وزارة ريشيلييه في سياستها الخارسية مندما كسب ريشيلييه ثقة الحلفاء ،وتقرر فر خوشمر اكس لاشابسال (١٨١٨) انسخاب جيوش الاحتلال من فرنسا • ولكن الانتخابسات الجديدة آسفرت من دخول عناصر جديدة عزرت حمامة الاحسرار في المجلس ،فأحبر هؤلاء ريشيلييه على الاستقالة فـــــــــــ ديسمبر ١٨١٨ و مندخذ تولى الوزارة دوق ديكار ،و هـــــو كسلفه من المعتدلين • وقد انتمد ديكار على مؤازرة الاحرار في المجلس ،فألفى في أول مايو ١٨١٩ الرقابة على الصحفه و تقررت حرياتها • ولكن مقتل دوق دي برى في فبرايـــر و تقررت حرياتها • ولكن مقتل دوق دي برى في فبرايـــر

ورارته • و كان ذلك بداية التغيير الذي أدى الى سيطسرة الرجعيين والمتطرفين على شعو ون الحكم فى فرنسا بشكسل أدى فى النهاية الى انفجار ثورة يوليو ١١٨٣٠

وجد المتطرفون ان الوقت غير مناسب لتولى انهارهـم الوزارة ،ولذلك فقد مهد الى ريشيلييه بتأليف السوزارة الجديدة ، و في مهده أعيدت الرقابة على المحق السيسم مدر تبانون الانتخاب في يونيو ١٨٢٠ ،فيق حقوق الانتخبساب النظام دخول اكثرية متطرفة الى مجلس النواب ءلم تكسسن ترضى من اعتدال ريشيلييه ،فلم تلبث ان اضطرته السمسسى الاستقبالية في ديسمير ١٨٢١ - فألف الوزارة الجديدة زميسم المتطرفين الكونت دى فيليل الذى استمر في الوزارة سبع سنوات من عام ١٨٢١ الى عام ١٨٣٧ - وكانت سياسة فيليسل رجعية بحته ،ولكنه اتبع في تنفيذها أساليب دلت ملسسي المهارة والحنكة ، وكان فيليل معمما على المضي فـــــــ تجريته الرجعية مهما كانت النتائج • فشدد فيليل الرقابة على الصحف ( ١٨٢٢) و فرض ضرائب عالية على السمعواردات ارضاء لاصحاب المصالح الاغنياء ءو أعطى الكنيسة حسسستي الاشراف على التربية والتعليم ، ولاضعاف الاكثرية الحــرة

فى مجلس النواب استعدر قانونا للانتخاب عام ۱۸۲۳ جهـــل مدة مجلس النواب سبع سنوات بدلا من خمس فيتحدد سبــــع أعضاء المجلس فقط كل سنة بدلا من خمس اعضائه ، وفي عسام ١٨٢٤ عظم نفوذ المتطرفين في مجلس النواب ، و فـــي ١٦ سبتمبر ١٨٢٤ توفي لويس الشامن عشر ،وتولى من بعـــــده اخوة الكونت دارتوا باسم الملك شارل العاشر.

و كان الملك الجديد عظيم الاعتقاد بأن الملوك حسسو مقدسا في الحكم ،ثم انه كان صاحب ميول شديدة نحسسون الاكليريكية ، (أي لتأييد الكنيسة ) حتى صار الملكبسسون يعرفون الآن باسم (حرب القساوسية )

Parti-Pretre (عرب القساوسية )

ولم يكن من المنتظر وقد ناهز الملك السابعة والستيسسن من عمره ان يتخلى عن معتقداته أو أن ينحرف عن ميولسه. ولذلك فقد استطاع فيليل الذي بقى في رياسة الوزارة ان ينفذ برنامج الملكيين المتطرفين بحدافيره ، ولما كانست ينفذ برنامج الملكيين المتطرفين بحدافيره ، ولما كانست عياسة التحالف بين العرش و الكنيسة التي حرى عليهسسا فيليل قد أيققت مخاوف الامة ،وتركزت المعارمة الحسسرة فيليل قد أيققت مخاوف الامة ،وتركزت المعارمة الحسسرة غلاء المعوبات الى خلق ستة وسعين نبيلا جديدا في عسسام هذه المعهوبات الى خلق ستة وسعين نبيلا جديدا في عسسام جديسدة .

ولكن نتيجة الانتخابات حاص على خلاف ماكان يرجبوه، فاستطاع الاحرار ان يوقفوا اكثرية معارضة في المجلسس المجديد ،و هندشد اضطر فيليل الى الاستقالة بعد حكومسسة دامت سبع سنوات ، وبعد شهر من استقالة فيليل ،اشطسسر شارل العاشر الى قبول وزارة " معتدلة " فالف الكونسست دى مارتينارك ( Martignac ) الوزارة الجديسدة وكانت غايته الاعتماد على احزاب الوسط في الحكم ،و لكنه فشل في استمالة الاحرار والمعتدلين ،ولم ينل تأييسسسد الملكيين المتطرفين ،كما ان الملك وجده " معتسسدلا " اكثر مما ينبغي ،فاتحدت كلمة الاحرار و المتطرفيسسن

كلف الملك البرنس حول دى بولينياك بتآليف الوزارة الجديدة ، و قابل الرأى العام الفرنسى هذا النبأ بغضب شديد ، لان بولينياك كان احد رهما المهاحرين في عهسد الثورة ، ثم ان بولينياك كان قد احتج في عام ١٨١٥ فسد الدستور ورفض ان يقسم يمين الولاء له ويقى سنوات طويلة من أقرب المقربين الى شارل العاشر ، ويمجرد ومولسله الى الحكم ، أهلن بولينياك عزمه على " اعادة تنظيم المحتمع و اهادة ماكان لرجال الدين من نقوذ و شأن فسي اعمال الدولة ، وانشاء ارستقراطية قوية و احاطة هسيده

الارستقراطية بالامتيازات " و لكن بولينياك لــــــم يكن لفعفه و تردده الرحل الذي في استظامته حقا تنفيسد هذا البرنامج الرحص المتطرف ، بل انه صار يعتمـــــد على كسب الانتصارات الخارجية في استمالة الامة الـــــى تأييد سياسته ،فاحتل الجرائر عام ١٨٣٠ ،واهتمد ملـــــى هذا الانتصار ،فأجرى انتخابات جديدة ،ولكن نتيجـــــــة الانتخابات جائت على مكس ماكانت الحكومة تنتظـــره ومع ذلك أصر بولينياك على بقاء الوزارة على حالهـــا، وطي تعديل قانون الانتخاب وتقييد حرية المحافة.

ولم تلبث الحكومة ان شعرت بحرج مركزها عندهـــا أتت الانتخابات باكثرية معارضة لها فى مجلس النـــوابه وعندفذ لم چجد شارل الماشر ووزيره مغرجا من هـــــدا المأزق الا يحل المجلس ولم يجتمع بعد • وفى ٢٥ يوليــو ١٨٣٠ عدرت " مراسيم سان كلو الاربعة الشهيرة" ( وكــان سان كلو أحد قعور شارل الماشر ) و تعلن :

- ا حل مجلس النواب .
- ٢) ادخال تغييرات على قانون الانتخابات .
- ٣) دعوة الهيئة التشريعية للاجتماع يوم ٢٨سبتمبر
  - ٤) تقييد حرية الصحافييية ،

ويمجرد ذيوع نبآ هذه المراسيم الاربعة نزلت أحسار الاوراق المالية واحتج عليها كبار العلماء ،وتوقـــيف المعرفيون في باريس عن احراء عمليات الخمم ،وتعدر على المعاب العناعة الحمول على المال او الاقتراض ،وطفقبسوا يخرجون من مصانعهم المعمال في اعداد كثيرة ، وسرعـــان ما أقيمت المتاريس في الشوارع ووقع الاصطدام بين العمال و البنود ،و سفكت الدماء ، وعندئذ تسلح أعضاء المسرس الاهلي القديم ( وكان قد أنحل منذ عام ١١٨١) ،واستولـــي المثوار على مكاتب الحكومة ودواوينها وامتنع عن الحكومة المال ، وتولى الجمهوريون تنظيم الثورة ،وسيطــــرس البوردوازيون عليها واتحدت كلمة العمال الذين هدفـــوا الي اغراض سياسية وحسب ،فلم يظلبوا تغييرات اجتماعية ،

و في ٢٨ يوليو اجتمع ثلاثون عفوا من أعضاء المجلسي المنحل في منزل المعرفي الفني كازمير بريبه ،وكـــان يكره الفوض و " حكم الفوضاء " ، وتقرر تأليف حكومـــة موقتة اتخذت مقرها في مبني ( اوتيل دي فيل ) و مرضـــت رياسة الحرس الاهلي على لافاييت رجل الثورة القديـــم، فقبل المنصب ،وعرض التاج على لويس فيليب دوق أورليـان ومبثا حاول شارل العاشر اصلاح الخطأ الذي ارتكبـــه، فسحبت الحكومة المراسيم الاربعة في ٢٩ يوليو ،و لكن هـدا

الاجراء جاء متآخرا ، كما لم تفلح محاولة اخرى عندهــــا أراد شارل العاشر التنازل لصالح حفيده ابن دوق دى بــرى وهو دوق دى بوردو Bordeau فدخل لويـــــــــ فيليب الى باريس يحمل شارة الشورة المثلثة الالــــوان، و حينكد لم يجد شارل العاشر مناها من مضادرة فرنســـا الى انجلترا ثم انتقل الى النمسا ومات بها في عام ١٨٣٠٠

ولثورة بوليو آهية كبير في تاريخ فرنسا ،ولوأسه كان يبدو وان هذه الثورة في ظاهرها لم تحدث تغييسرات جوهرية ،فقد بقيت الملكية نظاما للحكم بالرغم من الاما البوربون من العرش ،بل ان العرش انتقل الى أسسسرة اورئيان ،وهي فرغ من أسرة البوربون ذاتها ، ورغسم ان الجمهوريين هم الذين نظموا المثورة و تسلموا زمامهسا، فكان من المتعذر بل من المستحيل اقامة الجمهوريسسة في فرنسا لان اوروبا في عام ١٨٠٠ كانت ولاشك تفسر انشا وليمكن ان ترفي اوروبا بي م وعلاوة على ذلك فان تسسورة ولايمكن ان ترفي اوروبا به ، وعلاوة على ذلك فان تسسورة يوليو لم تفشل فقط في ازالة الملكية ،بل آخفقت كذلسك في ادخال تغييرات واسعة على الدستور نفسه ،ولسسسم تحقق سيادة الامة ، فقد اهتم مجلس النواب قبل دعسسوة لويس فيليب للحكم باعداد دستور جديد حتى يقسم الملسسك

يمين الولاء له عند تنصيبه ، ولم يكن هذا الدستور الجديسد في الحقيقة الا دستورهام ١٨١٤ مع تعديلات بسيطة تناولنت المواد التي سببت المتاعب في الماضي - فعدلت المسسادة الرابعة مشرة بشكل يجيز للملك استعدان المراسيسسسم الضرورية لتنفيذ القوانين ،ويعنعه في الوقت نفسه مسسن وقف القوانين او تعطيلها • وكذلك لم يعد التسسسراح القوانين من حق الملك وحده بل سار المجلسان ( النسواب والاميان ) يتمتعان بهذا الحق ايضا ،ثم جعلت جلسسسات مجلس الاميان علنية مثلها في ذلك مثل جلسات مجلس النواب يعتنقه اكثرية الفرنسيين هو دين الدولة الرسمى • وعلاوة على ذلك ،فقد اختفت من الدستور الجديد تلك المقدمـــة التي اشتمل عليها دستور ١٨١٤ و التي أيدت نظرية حسسق الملك المقدس في الحكم ، ثم صدر قانون بقواعد الانتخساب الجديد في عام ١٨٣١ ظل معمولا به حتى عام ١٨٤٨ ،ووسيع بمقتضاه حق الانتخاب حتى يشمل الذين يدفعون مائتـــــى فرنك ضرائب مقارية بدلا من ثلاثمائة فرنك • وواضح من ذلك ان ملكية يوليو كانت تعتمد على طبقة اصحاب المـــــلك وجد أولئك الذين اشتركوا في ثورة يوليو و خسوســــا العمال الذين حرموا السلطة السياسية انهم قد خدمسسوا فى آمالهم و أغراضهم • و كان اعتماد ملكية يولي و المستوسو على الطبقة المتوسطة ( البورجوازية ) و على جماع و البينين من هذه الطبقة ، وهم اصحاب سياسة الجمود موسسن عوامل فعف هذه الملكية التي سميت بملكية يوليو أوملكية الاورليسان •

# لويس فيليب و ملكية أورليسان :

لقد تعددت العوامل ـ الى جانب الاعتماد على طبقسة البورجوازية وعلى اسحاب سياسة الجمود ـ التى سببت ضعصف ملكية اورليان وأدت الى زوالها ، وهذه العوامل هى :

الذين خالفوا هذا الرأى فكانت حجتها ان التثبث بهاذا الكلام معناه ان ملكية يوليو ليعت في حقيقة الاملكية الاجمهورية ،في حين ان الجمهورية كنظام للحكم قلسد رفضت تماما ، وقد أفعج لويس فيليب نفعه من نظريات الملكية هذه ،عندما قال: " إنه يملك بفغل من اللسم ويناء على ارادة الأملية " و هذا كان الاساس القانوني الذي استندت اليه ملكية يوليواساسا قير ثابت ،و مسسن اول الامر موضع مناقشة كبيرة ،

(۲) لم تكن لملكية يوليو سيطرة موطدة في دافسال البلاد و هيمنة تامة على شؤونها ،ومرجع ذلك السسى ان الذي فصل في عام ۲۸۳۰ في معير فرنسا كان مجلس النواب ، وهو مجلس سبق ان حلم شارل العاشر ولكنه اجتمع من تلقاء نفسه لتقرير مسألة اعظاء التاج الى لويس فيليب ،فلسم يكن اجتماعه اذا قانونيا ، اضف الى ذلك ان الذيب ،فلسسن اشتركوا في بحث هذه المسألة كانوا ۲۵۲ مفوا فقط مسسن حجء ،وان الذين أعظوا اصواتهم في صالح لويس فيليسسبب كانوا ۲۹۲ ،آى أنه كان مشكوكا في مبركز هذه الملكيسة من الناحية القانونية منذ البداية ، ونتج عن ذلسك ان ملكية يوليو صرفت كل جهودها للعمل على توطيد مركزهسا

ووجهت معظم نشاطها لبسط سيطرتها على الشعب الفرنسسسيي ودعم جهودها لاسيما وانها لم تكن ذات أصول بعيدة اوتعتمد. على تقاليد عتيقة تفرض احترامها علىالشعب •

 (٣) كان بقاء ملكية يوليو محوف بالمخاطــــــر من كل جانب ، ومن أشد هذه المخاطر وجود الاستستسدا ٩ الفارحيين الذين انكروا عليها حق البقاء نفسه ، شـــسم وحود الانقسام في صفوف أنصار هذا النظام الجديد الديحصين اختلفت آراؤهم بشأن السياسة التي وجب على ملكي يوليو اتبافها في الداخل والخارج معا • أما الافـــدا٠ الخارجيون فهم الشرهيون الذين يطالبون بالعرش لسمدوغ دي بوردو حقيد شارل العاشر ٠ و الي جانب هؤلاء الشرفيييسو كان هناك الجمهوريون ،وبعض هؤلاء من الطبقة البورجوازيا والبعض الآخر من العمال ،ويطالبون جميعهم بحق الانتخسسا، العام ، وهؤلام الجمهوريون الذين استطاع لافاييت أيسماء الحكومة المؤقتة ان يجذبهم لاقامة ملكية يوليو بعسسسسا ان أكد لسهم انها صوف تكون " افضل انواع الحمهوريسسات المعروفة اشم تبين للجمهوريين بعد ذلك انهم خدمسسو فكان نشاطهم الى حانب نشاط الشرعيين معدر خطر كبيمست ملى ملكيمة يوليمو .

(٤) من الافطار التي تعرضت لها ملكية يوليو وقسوع الانقسام في مفوف مؤيدي هذه الملكية أنفسهم، فقد انقسم هولاء الى فريقين : فريق اصحاب الحركة و التقدم، وفريست الجمود والمقاومة من المحافظين ،وكان على رأس التقدميين Lafitte وهو من أغنياء المصرفيين في بـاريس شم لافاییت ، وکان من رای هذا الحزب أن شورة یولیــــو ١٨٣٠ لم تنته بمجرد اعتلاء لويس فيليب العرش بل هــــــى باقية ومستعرة وطالبوا في برنامجهم الداخلي اجراء عدة اصلاحات ديمقر اطية ، أما حزب الحمود من جماعة المحافظيسن فكان زهمائه كازمير برييه وحيزو ،ودوق دى بروجلي، وهذه الجمامة امتقدت ان ثورة يوليو ١٨٣٠ قد انتهت ،وذلـــاك ١٨٣٠) واعتلى العرش ، وكان في رأيهم ان شورة يولي ...و أصلت ملكا يريد المحافظة على النظام البرلماني كمسا تأسس في عام ١٨١٤ محل ملك آخر كان يريد القضاء عليين هذا النظام ، وقد كان معير الملكية متوقفا لدرحة كبيرة على الطريق الذي سوف تسلكه في ادارة شؤون الحكم، ولقد فقل لويس فيليب الاعتماد على حزب المحافظين او الحموديين ولو أنه لم يستطع في اول الامر أن يقطع كل صلته بحـــزب التقدم ، ولذلك فقد ظل الملك منذ ان استقام له الامسسر يشكل وزارات تحريبيحة من الحزبين ،ولكن هذه الــوزارات

الافتلافية ،بسبب طبيعة تكوينها نفسه محزت من السير على سياسة واضحة متماسكة ،مما ترتب عليه استمرار هيــــاع الخواطر في باريس ،و مطالبة الحماهير باعــدام وزراء شارل العاشر ، ونتج من ذلك ان ركدت الاعمال و تعطـــل المناع الذين غادر منهم حوالي مائة و خمسين الفــــا باريس للبحث من عمل في حهات آخرى ، وترعرعت الثقــــة في الحكومــة ،

وشعرت الطبقة البورجوازيسة بالاطمئنان على مسالحها فانحارت الى حماعة المحافظين الحصوديين ،و بذلك تمهسد الطريق امام هذا الحرب ليصل الى السلطة ، و في ١٣ مارس ١٨٣١ مهد الملك الى كارمير برييه بتأليف الوزارة مسين حزب الجموديين المحافظين ،وهو الحرب الذي ظل يتمتسم بالسلطة ،مع تفييرات طفيفة حتى نهاية عهد هذه الملكية.

فداة تأليفه الوزارة ،أفعج كازمير برييـــــــه Casimir Perier رجل الجموديين او المحافظيـــن الاول ، عن برنامجه في الحكم ،وهو المفى في تنفيذ المبـــــادى التي جاءت بها ثورة يوليو من فير فعف ،ودون حاحـــــة للتطرف ، ووحف برييه القواعد التي تسير عليها سياســة الحكومة الداخلية بأنها استتباب النظام و تنفيـــــد

القوانين واحترام السلطات وعودة الامن العام الى نمايسه واستقرار الهدوع و السكينة ، وقال من سياسته الخارجييسة ، إن الواجب يقتضي ان تقوم هذه على القواعد نفسها التحصي ذكرها ءثم انه وقع مبدأ عدم التدخل بمعناه المسيادوس أى عدم تدخل الحكومة الفرنسية في حانب الشعوب الشاشرة على حكوماتها ءثم عدم تدخل الدول الاوروبية فيما بحبيين من احداث وراء كل منها ، واعتمد كازمير برييه في سياسته الخارجية لتعزيز مركز ملكية يوليو عللى انشاء تفاهسهم وثية، مع بريطانيا • ولقد ظل هذا التفاهم الودي بيللين انحلترا وفرنسا دمامة قوية تعتمد عليها ملكية يوليسسو ليس في علاقاتها الخارجية وحسب دبل وفي مركزها الداخليي بسبب اصطدام مصالح الدولتين في عام ١٨٤٦ في مسألـــــة الزواج الاسباني ، ولكن كازمير برييه لم يستمر طويـــلا في الحكم اذ أصيب بالكوليرا وتوفي في ١٦ مايو١٨٣٠٠

ومع ان الملك آلف جملة وزارات بعد ذلك من حسسرب الممافظين الحموديين ، فقد بقيت المبادي التي وضعهسا كازمير برييه هي المبادي التي استرشدت بها هسسسسده الوزارات ، الا ان التمسك بهذا البرنامج بشقيه الداخلسي و الخارجي ، كان معناه في نظر الشعب الفرنسي ان ملكيسة يوليو قد اخفقت في تبرير وجودها ، وفي ههد تلك الوزارات

كان أول ماعنيت به الملكية ،العمل من احل الاحتفى الساط ببقائها امام معارضة الشرعيين و الحمهوريين الذيـــن تآمروا لقلب ملكية يوليو ، ففي يونيو ١٨٣٢ حــــرك الجمهوريون الثورة في باريس وذلك بعد وفاة كازميسسر برييه مباشرة ءو لكن أحدا من الزهماء لم يشترك فسلسسى هذه الحركة ،وامتنع العمال عن المساهمة فيها،فقضــــت الحكومة على الثورة بعد قتال استمر يومين في شـــوارم باريس ، ولم يبأس الحمهوريون بسبب هذا الفشل فقامــوا بالثورة في هدة آماكن ٠ على ان الحكومة التي قضت طليبي هذه الثورات لم تحاول استمالة العناس المعادية لهسساء او ان تبحث مشاكل العمال التي كانت من اسباب هــــده الاضطرابات ءبل وجهت كل اهتمامها لمجرد القضاء فللسلسي الجمهوريين خصومها السياسيين قضاء مبرماء وبفض المحاكمات والاساليب الصارمة التياتبعتها الحكومة مسسع معارضيها أمكن اسكات الحمهوريين فترة طويلة ، ووقعسست ست حوادث اعتداء على حياة الملك فيما بين ١٨٤٦،١٨٣٥ ، واكتشفت مؤامرات كثيرة لافتياله اشترك فيهالجمهور بسيبون وتعد هذه الاعمال من الامورالتي اضعفت من شأن الحمهورييسن وقيمشهم • واستعدرت الحكومة في سبتمبر ١٨٣٥ مدة قوانيسن لمحاكمة الذين يهددون أمن الدولة امام محكمة خاصة وكان أهم القوانين التي استعدرت " قانون العجافة" لحمايسسة الملك والدستور والمبادى الاساسية التي يقوم هليهاالمحتمع

- أ) حزب الوسط اليسارى بزهامة تيير( A.Thiers )
- ب) حزب الوسط اليمينى بزهامة جيزو( F. Guizot )

كان لويس فيليب لايرض بأن تكون له رياسة الدولسة

فحسب ، كما أراد تيير ،بل عمل على ان يكون حاكما حقيقيا ،
اى آنه اراد ان " يتولى ويحكم " وانتهز فرمة القضا ،
على مقاومة اعداقه من شرعيين وجمهوريين وبونابرتيين،
ثم الانقسام الذي حعل في مفوف الحموديين ،و آخذ يشكسل
الوزارات التي تدين له بالطامة ، ولكن هذا العمل سرمان
ما أشار المعارفة القوية فد " سياسة البلاط و فسلسله
وزارات البلاط " وعندؤذ افطر الملك الى استدماء تييسر
لتشكيل الوزارة ، وافطر تيير الى الاستقالة عندما رفسني
الملك الانسياق الى الحرب بسبب الازمة بين محمد علسسلي
والسلطان في عام ١٨٤٠ و ظلب الملك عن جيزو تأليسسلف

وفى هذه السنوات التى سيطر فيها جيرو رهيسسسسم الجموديين من الوسط اليمينى ،تحمعت الاسباب المباشسسرة التى أدت الى اشعال الثورة فى فبراير عام ١٨٤٨، و زوال ملكية يوليو ، ظل جيرو متمحكا بالدستور الصادر فى عام ١٨١٤ والمعدل فى ١٨٣٠ و كان برنامجه الاحتفاظ بالنظسام فى الداخل والعلم فى الذاخل والعلم فى الذاخل والتمك بالدستوران يحتفيظ فرنسا ورفعة ثبانها ، واقتفى التمك بالدستوران يحتفيظ جيرو بالشكل البرلمانى للحكومة ،أى ضرورة الاستنسساد الى اكثرية فى مجلس النواب تؤيد الحكومة دائما وتوافيق

وبينما أغفلت الحكوبة معالحة شؤون العمال وللسمم النواحى الاقتصادية والاحتماعية اكانت عناصلسس المعارفة تزداد قوة فد الحكومة ، ومن اخطر هذه العناصر حمامة الاشتراكيين الذبن بدأوا يظهرون فى الميسسدان وكانوا أكثر راديكالية من الحمهوريين أنفسهم فقلسد شهدت ملكبة يولبو دور الانتقال من نظام المناصلسات المغيرة المنزلية الى نظام المسانع والورش واستفلدام اللات والبخار فى المسامة ، و ظهرت نتيجة لهذا الانتسلاب المناعى عدة مشاكل كان لابد عن استعدار تشريعات حديدة

لتسويتها او حلها من چهة ،ولحماية الطبقات العمالية مـن الاضرار والمساوى التي اقترنت بحدوث قذا الانقلاب مــــــن حهة اخرى ، ولكن ملكية يوليو التي هي حكومة البورجوازية والطبقات الفنية والرآسمالية ،لم تهتم بهذه المشاكـــل بل استمر الرآسماليون واصحاب العمل يستغلون معانعهـــم والايدي العمالة بها أسوأ استغلال ، وملاوة على ذلك بقيت الطبقة العمالية محرومة من التمثيل النيابي عندمــــا من المنتظر في هذه الطروف ان يتجه المفكرون مشـــــل من المنتظر في هذه الطروف ان يتجه المفكرون مشـــــل ال والعلاقة بين العمل ورأس المال ،ثم يقومون بالدمــــوة الى الله الاشتراكية ، فكان ذلك مبدأ ظهور الحزب الاشتراكـــي في فرنسا، وقد هذف الاشتراكيون الى انشاء الجمهوريـــة ملى اعتبار ان الجمهورية المفل الوسائل التي تحمـــل المناص الديمقراطية تنمكن من الميطرة على الحكومة،

وهكذا تعددت عوامل التذمر من حكومة جيزو،وراد مىن هذا التذمر سياسة الحكومة الخارجية التى كانت تحرص على المحالفة الودية مع انجلترا لدرحة التفريط أحيانـــــافى فى حقوق الكرامة الوطنية ،وتعمل على استمالة الملكيات المطلقة والرجعية فى اوروبا ، فقد عابت المعارضة علـــى

مكومة جيزو مواقفها من المسألة الشرقية ،ومقد اتفاقيسة المضايق ( يوليو ١٨٤١) • ثم احتدت المعارفة احتجاجسا شديدا على موقف الحكومة المتخاذل من انجلترا في حسادت بريتشسارد Pritchard (١٨٤٤) ،وكان بريتشسارد لندى بومارى ملكة حزيرة تاهيتي Tahiti أفي المحيط الهادى الى الشرق من استراليا)، طسسسرده الفرنسيون من الحزيرة وضعوا تاهيتي الى أملاكهم فسا فت المعاقات بين انجلترا وفرنما ولكن لويس فيليب لسسم يشأ الدخول في حرب مع انجلترا بسبب ما أسماء " حماقسات تاهيتي " ،و أملن استنكاره لفم الجزيرة ،وحمل القنمسل الانجليزي على تعويض كبيسر •

واخيرا تحظم التحالف الودى بين انطترا و فرنسسا ملى سخرة الزواج الاسبانى ، هندما آراد جيزو ان يتخصصت من هذه المسالة وسيلةلتاييد مركز حكومته ، فأهلصسسن المتوبر ١٨٤٦ ان حكومته قد مع عزمها على عقصد زواج ابن الملك لويس فيليب دوق دى مونبانسييه Montpensier من لويرا فرضاندا Louisa - Fernanda ابنة ملسك اسبانيا فرديناند السابع ( المتوفى عام ١٨٣٣) ، وكانت هذه شقيلة لايرابيلا الثانية ملكة اسبانيا، تسم زواج ايرابيلا نفسها من فرنسيمكو دى اسيسسسسر Asis

دوق قادش و وفى عام 180 كان هذا المشروع قد قطــــع مرحلة كبيرة ،وكان معنى هذا الزواج التمهيد لاعتــــلام دوق مونبانسييه عرش اسبانيا ،لانه لم يكن متوقعــا ان تنجب الملكه ايزابيبلا وارثا للعرش الاسبانى ،ولــــــم ترض انجلترا عن هذا المشروع ،فقض اصرار جيزو علـــــى المضى فى مشروع هذا الزواج ( ١٨٤٦) على التحالف الـودى مع انحلترا ،الامر الذي آدى الى عزلة فرنما المياسية .

وبالاضافة الى ذلك ، فلت المعارفة تجدد مطالــــــب
الاصلاح النيابى كل عام ،ولكن جيزو تمسك برفغي هذه المطالب
دائما معلنا ان المعارفة انما تبغى مجرد اثارة المشاكل
السياسية في حين انها لاتمثل رأى الامة الحقيقي فـــــى
شيء وازاء ذلك أعدت المعارفة مايعرف باسم " مـــــادب
الاسلاح " " Reform Banquets ،و هي احتماعات يحفرها
عدد ففير من الناس يخطب فيهم زهماء المعارفة الذيـــن
يطلبون الاصلاح ،وتوزع فيها المنشورات ، ومما هو جديـــر
بالذكر ان اصحاب هذا المآدب كانوا من أحزاب المعارفة
المعاديــة
تغير سياستها ، ولكن لم تلبث احزاب المعارفة المعاديــة
للملكية ان اقامت هي الاخرى اجتماعات شبيهة بهــــــده
الماكية ان اقامت هي الاخرى اجتماعات شبيهة بهـــــده

فكانت بمثابة استغتاءات غير رسمية اظهرت بوفب سيوح ان الشعب يريد الاصلاح النيابي حقيقة ، وقد ندد جيسترو في خطاب تعوزه الحكمة القاه في بداية عام ١٨٤٨" بالنزمة العدافية العمياء " التي ترمي الى القضاء على النظب القائمة ،فقررت المعارضة اقامة مأدبة كبرى في باريسس تلك المادبة التي حدد لها يوم ٢٣ فبراير عام ١٨٤٨،فأفزع هذا الموقف الحازم لأول وهلة ذلك الائتلاف غير المتجانسس الذي يضم غلاة الكاثوليك والحمهوريين الديمقراطيسسن والاشتراكيين ،ولكن فوضاء باريس تدخلوا ليلة ٢١ / ٢٢ فبراير،فأسفر تدخلهم عن استقالة جيرو وسقوط ملكيسسة يوليو في ٢٥ فبراير ،وفرار الملك و أسرته الى انجلترا.

تنازل لويس فيليب لعطمة حفيدة الكونت دى بــسارى de Paris ولكن المجلس لم يوافق على هذا الحـــل، ولم تلبث جموع باريس ان اقتحمت فنا المجلس مما أدى الى فن الاحتماع ،ولكن الامضاء الذين بقوا نادوا ،توجه حموع الشعب بقيام حكومة مؤقته تتألف من الاشفاص الواردة اسماؤهم في قائمة اقترحها عليهم لامارتين ، وكانــــت القائمة تضم سبعة أسعاء كلها لمصلحين وجمهورييــــن معروفين وأبرزها لامارتين (وليــن Lamartine ولدر وروليــن ( Ledru - Rollin )

Pages ) و ولكن بينما كان ذلك يجرى في قامسسسة المجلس شكلت حكومة اخرى في دار صحيفة ريفورم Reform المجلس شكلت حكومة اخرى في دار صحيفة ريفورم المحكومسسة التواردة في القائمة السابقة ،ولكنهسسا ضمت ايضا بعض الاسماء الاخرى و على الاخص اسم لوى بسسلان فمت ايضا بعض الاسماء الاخرى و على الاخص اسم لوى بسسلان ( Louis Blane ) الذي يعد ممثل الاشتراكية العظيسم الارحد في جيله وقد ادمجت الحكومتان في حكومة واحسدة هي التي عرفت باسم " الحكومة المؤقتة " وكان اعضاؤها يدينون بسلطاتهم للثورة وحدها ولم يكن لهم أي سنسسسد قانونسسي .

# فرنسا من الجمهورية الشانية الى قيام الامبراطوريسة -

قامت الخلافات الحادة بين اهضاء الحكومة منصحصد البداية ، فلم يقبل الجمهوريون المعتدلون المنتمصصون الى الطبقة المتوسطة وعلى رآسهم لامارتين مساهمصصصة الاشتراكيين معهم في الحكم عن طبب خاطر ، فلم يكونصوا على استعداد لتأييد مشرومات لويس بلان تأييدا مظمومات لهامصة ، ويعد تشكيل الحكومة مباشرة اتخلت بعض الخطوات الهامصة ، فأعلن حق الانتخاب العام لجميع المواطنين ،وتقرران يقوم ،الناخبون الجدد الذين يزيدون على تصعة ملايين بانتخصار

جمعية تتولى البت في أمور الدستور في موعد قريب ،وأعلن فتح باب الانتساب الى الحرس الوطنى لجميع المواطنيسسن بعد ان ظل طويلا مقصورا على الطبقة الوسطى و حدهسسا، وأملن لويس بلان لجماعة من اصحاب الالتماسات ان الحكومسة تتعهد بأن تؤمن لجميع الفرنسيين العمل الكافي ليقيسم أودهم ،وهدر على الفور مرسوم بانشاء " الورش القومية".

ولقد تبع محرى الثورة نزهات العمر الفكرية ،وكسانت باريس وفرنسا عامرة بالنشاط الفكرى السياسي والاحتمامي قبل هام ۱۸۶۸ • وکان سان سیمون Saint Simon (١٧٦٠ - ١٨٢٥ ) هو صاحب النفوذ الاول في هذا المضمسيار وقد تدم هذا المفكر العميق للعالم حشدا هائلا محجججين الافكار العلمية والخيالية ، فكان يعتقد بأن العيـــاة ليست سوى فترات متعاقبة من البناء والهدم ، وكانــــت الثورة الفرنسية فترة هدم للنظام القديم ءوأنه تحصصحد آن الاوان لفرنسا ان تبدأ عهد البناء ، وانه على فرنسا اذا ارادت تحقيق هذا الهدف هو بناء اقتصاد صناعي متقدم يهيىء حياة أفضل للعامل بعفة خاصة والمواطن الفرنسسى بعشة عامة ، وكان من رأيه ان الارتفاع بالانتاج ويمستوى العمال يعتمد ايضا على تركيز رؤوس الاموال والسلط.....ة الادارية في أيدى الفئة القادرة على الاستغلال أي رجىسال الاعمال - وحتى لايسيء هؤلاء استخدام رؤوس الاموال هـــده للا بد من وقعهم تحت رقابة دقيقة من جانب البرلمسسسان وقد نشر سان سيمون آرا اله في مجموعة من المؤلفات آهمها اعادة تنظيم المجتمع الاوروبي (١٨١٤) والعناصة (١٨١٩) والمنظم (١٨١٩) والمنظم (١٨١٩) والنظام العنامي (١٨١١) والمسيحية الجديدة (١٨٢٥) و ولقد مارس سان سيمون نفوذا مظيمسسا على مفكري الجيل الذي تلاه وساستسسه،

وقد استرعی گذلك شارل فورییسسسه ،ولكنسسه ،ولكنسسه ،ولكنسسه المتيرین من معاصریه ،ولكنسسه المحيران من معاصریه ،ولكنسسه لم یمارس نفوذا یذكر علی الفكر فی الاجیال التالیسسسة وكان یؤمن بأن الناس ان تركوا احرارا فی تنظیسسسس شؤونهم سینقسمونالی محمومات " طبیعیة " لكل منهامیولها واستعداداتها الخاصة لمختلف المهن و بذلك تؤدی الاعمال التی یحتاج الیها العالم فی حریة وكفاءة ، لقد كانست آراء فورییه اكثر واقعیة من آراء سان سیمون ولكنهسسالم ترتفع الی المستوی الذی اصح فلصفة انتاجیة اصلاحیة یمكن ان تشمل كل احراء الدولة ، ونشر فورییه آراء فی مؤلفات عدة ولكنه یعتبر مؤلفه بعنوان " عالم صناهسسی حدید " ( ۱۸۲۹ ) من أهم مؤلفاته قاطبیة ،

و ثمة حركة لها اهمية مباشرة تفوق اهمية مدرستسى

فورييه وسان سيمون ءوان تكنن وثيقة العلة بأفكار هنذا الاخير ، ألا وهي الحركة الاشتراكية التي فدت لاول مستسرة أثناء ثورة ١٨٤٨ نمثل قوى كبرى بين شعوب اوروبــــــا -ولقد تغير مدلولها كثيرا منذ ذلك التاريخ بتأثيـــــر كارل ماركس خاصة ، وكان داميتها الاول في فرنسا في تلسك الحقبة لويس بالان (١٨١١ - ١٨٨٦ ) وهو كاتب مزير الانتسام في الشؤون السياسية والاقتصادية و من اهم المبادى والتي نبادي بنها بالإن " حق العمل " ، فحق العمل هنده حسسسيق تغيير نظام المجتمع الفرنسي بالتدريج بطريقة تؤدي السي الغاء المنافسة على اعتبار ان العنافسة هي احد الاسباب الرئيسية فيما أساب العمال من بؤس وفقر • والحل السذي وضعه مو " الورش التعاونية " تتساوى فيها أحور العمسال وتوزع الارباح على العمال • ويرجع السبب في انتشــــار افكار لويس بلان انها وفعت برنامجا واضحا لعلاج مشكلسسة البطالة والفقر ءوتطلع اليها آلاف العمال والفقراء ملسي اعتبار انها هي المثقدُ لهم من التدهور الاجتماعي - ولقد تعلق الرأى العام بنقطة واحدة فقط وأساء تأويلهــــا ألا وهي حق العمل ، فياتت عبارة " صنعمل ونحيا أونحارب ونموت " شعارا للذين كانوا يعتبرون أنفسهم اتباصـــه -ولقد رأينا كيف حمله التأييد الشعبى الى عضويــــــة الحكومة المؤقته وكيف انه أعلن من عزم الحكومة طسسسى

### توفير العمل للجميسم ،

لقد فشلت الورش القومية التي صدر مرسوم بانشاشهـ ولقد كان فشل مشروع لويس بلان أمرا محتوماء فان فرسسمة الحمول على عمل شابت بأجر طيب قد جذبت الى هذه السورش كل ذوى الاعمال العارضة في باريس ،ولم تلبث ان جذبيت ايضًا اعدادا هائلة من الاقاليسم ، ففي خلال شهرين ارتلع عدد الذين يتقاضون منها أجرا \_ ولانقول الذين يعملـــور بها . من ٢٠٠٠ر٢٥ الى ٢٠٠٠ر٢٠٠ ولم يعد من المستطاع توفي همل يزيد على يومين في الاسبوم ،فكان العاطلون ينالسبون في سائر الاينام منحة ( سميت مرتب بطالة Salaire d'inactivite ) قدرها فرنك واحد في اليوم، ويبـــدو ان موافقة الحكومة المؤقته على انشاء تلك الورش كــــان لامتصاص العمال المتعطلين ولو مؤقتا حتى لايصبحوا قسسوة في يد لويس بلان يفرب بها الحكومة المؤقتة ، فالمسمول الذى اسندت اليه الحكومة الفرنسية مهمة الاشراف طلسمي الورش القومية كان معروفا بعدائه الشديد للويس بمسللان وللمباديء الاشتراكية ، وعلى أية حال سار تنفيذ المشروم في اتجاه يتعارض تماما مع الاهداف التي نادي بها لويسيس 

وفي ٤ مايو اجتمعت الجمعية الوطنية او التأسيسيسة التي تم انتفابها بوساطة الاقترام العام للرجال التفسيع دستورا للبلاد ، وقد بذلت شتى الجهود لكى تأتى الاغلبيـة من الجمهوريين الا أن السواد الافظم من الافضاء كانسسوا غير معروفي الميول ،وقد عبروا عن موقفهم عن المسألسة Arage الاجتماعية بانشاء حكومة تتألف من آراجسسو وجارنيين - باجس و لامارتين ،وليدرو - رولان ،ولك---ن دون لوي بلان ، فاقتحمت مظاهرة شعبية كبري مقر الجمعيسة وحاولت حل الحكومة واقامة اخرى برئاسة لوى بلان ءولكسن المحاولة باقت بالفشل ،وانسحب لوى بلان من الحيــــاة العامة منزويسا في منشاه ، فما كان من الحمعيسة الا ان انتلبت على الورش التي كانت ترى فيها الدمامة الكبسري للمعارضة الاشتراكية ،وأغلقتها في ٢٢ يونيو ، ولكــــن الحزب الاشتراكي قابل التحدي بمثله ،فنعبت المتاريـــس في شوارم باريس و أعلن الجمعية واهادة فتح الورش وكان ذلك ايدانا بقيام حرب أهلية ، وازاء ذلك منحت الططعة Cavaignac ) وبعد المطلقة للجنرال كافينياك ( أربعة أيام آلت السلطة على المدينة للجمعية مسسسن جديـــد ٠

أصبح بومع الجمعية الآن ان تستأنف مهمة وضـــع الدستور ،ويدأت الجمعية عملها باسدار اطلان مبهم لحقصوق

الانسان على الطريقة التقليدية الفرنسية ،ثم أقرت مبعداً الاقتراء العام او بالاخرى الاقترام العام للبالغين مسبن الرجال ، ومنحت السلطة التشريعية لجمعية واحدة تشكـــل من ۲۵۰ نائباً • وبقى مستقبل فرنسا معلقاً الى حد گبيسر على قراراها بشأن شكل الهيئة التنفيذية • واستبعبـــدت فكرة اقامة ملكية او امبراطورية ،فقد أريد لفرنسمسسا ان تكون حمهورية وان يكون لها رئيس ، ويأغلبية ضغمــــة أطنت الجمعية ان الرئيس يجب ان ينتخب بوساطة الاقتسرام العام للرجال وان يشغل منسبه لمدة أربع حنوات دون ان تجوز اهادة انتفابه ،وسرهان ما أدى قرار الجمعية الــــى قيام الامبراطورية الثانية ، وظاهر ان ذلك الدستور وضيع هلى غرار دشتور الولايات المتحدة ،ولكن نسي وافعى انه على حين تحد حقوق ولايات الاتحاد من سلطات رئيـــــــس الجمهورية في امريكا ،فان رئيس الحمهورية الفرنسيسسة الجديد الذي حددت مدة رشاسته بأربع سنين ،على ألا يعساد انتخابه .. سيكون سيد ادارة بيروقراطية تتدخل في شـــوون كل مدينة و كل قرية في فرنســا،

ولحى الاستفتاء الشعبى الذي عقد فى ١٠ ديسهبر ١٨٤٨ لانتخاب رئيس الجمهورية نال لويس بونابرت ( ابن ملىلسسك هولندا وابن اخ نابليون الاول ) اكبر عدد من أسلسسوات الناخبين ، فقد أربى ماأمرزه من الاصوات على نيف واربعة ملايين صوت اكثر مما آحرزه منافساه في الانتفاب : كافينياك مخلص المجتمع الفرنسي من الثواز الحمر ، ولامارتيـــــن خطيب الشعب ،فانه رفم التمعة والثلاثين عاما التي قفاها لويس في نفي زرى فير مجيد ،كان اسم بونابرت في ذاتـــه كافيا لتجبيب الفرنسيين فيه وترفيبهم في انتفابـــــه . فقد كان ذلك الاسم يعد في كل كوخ و بيت في أرجا \* فرنسا رمزا للتنظام و الكوة والعيت المجيد ، وتولي لويس بونابرت منصب رفيس الجمهورية في ديسمبر ١٨٤٨ ،وطف اليمين التالي منصب رفيس اعتبر عدوا للوطن كل من يحاول بوسافـــــل

و منذ البداية واجه رئيس الجمهورية الجديد المتاصب مع الجمعية التاسيسيسة التي كانت تخالفه في السياسسية الخارجية ولاسيما فيمسسسسا يتعلق بايطاليا ، ولم يهسون من الامر شيفا يذكر اخلاء الجمعية التأسيسيسة ( ١٨٤٩ ) مكانها للجمعية التشريمية التي تم انتخابها وفقا للاستور الحديد ، فقد تضاءل الجمهوريون المعتدلون الذين كانسوا يشغلون مقاعد الجمعية التأسيسية فباتوا يعدون فلسسي الاصابح في الجمعية التأسيسية فباتوا يعدون فلسسي المناطرة وقهرت جماعة بلغ مددهسسا ١٨٠ من الجمهوريين الثوريين ، اما اكبر حزب فكان " حزب النظام " وقوامه الكاثوليك والملكيون الذين يرون فسسي النظام " وقوامه الكاثوليك والملكيون الذين يرون فسسي

فرنسا ، ورفم تعتع لويس بونابرت بتأييد شعبى كبيــــر فى فرنسا فلم يظهر أى آثر تقريبا لجزب بونابرتى فـــــى الجمعيــة ،

وسرهان ماظهر الخلاف ببين الجمعية والرثيس خصوصسا إن الهلبية الاعضاء كانوا من الملكيين ، وكان هؤلا «الملكيون منشقين على انفسهم ،ففريق منهم .. وهم الشرعيون - يرضب في مودة البوربون في شخص الكونت دى شامبور Chambord بينما تطلع الفريق الآخر الى لنيام ملكيـــــة يرأسها احد ابناء بيت اورليان ، ولن يلبث هذا الخصيلاف الواسع الصدى ان يؤدى الى اقامة الامبراطورية كمستسسسا سيؤدي فيما بعد الى قيام الحمهورية الثالثة • كان لوبس بونابرت يضع سيرة عمه نسب عينية على الدوام ءو تـــــــد أخذ كعمه يفكر كثيرا في فرنسا ءو ان فكر اكثر في نفسه وفي المركز الذي ستمكنه الازمة من الفوز به لشخصه • أن مدة السنوات الاربع المحددة لرياسته توشك ان تنتهى ،فهـــل تراه يذعن للقانون فيبتلعه النسيان؟ كان الدستور يسمح بتعديل مواده اذا ماأقر التعديل ثلاثة أرباع آعضـــا٠ الحمعية • وفي يوليو. ١٨٥٠ ،نظرت الحمعية في اقتــــرام بالسماح للرئيس بالاستمرار في منسسه لمدة أخري ،فأبدته الجمعية بـ ٤٤٦ موتا غد ٢٧٠ ، على ان هذه لـــم تكــــن

وفى ٢ ديسمبر ١٨٥١ أعلن حل الجمعية وطرح دستسبور جديد على الشعب باكملة ليبدى فيه رأيه • وتم احتسبالال قصر البوريون الذي كان مقرا للجنعية ،واعتقال مبسدد من اعضائها البارزين ،ومن هؤلاء تيير وكافينياك، وطسرح الدستور الحديد على الناخيين وكان يقضي بمايلي :

- ١) يتولى الرئيس منعبه لمدة عشر سنوات وان يعين بنفسه
   جميع الوزراء •
- ٢) تشكيل محلس للدولة يعينه الرئيس ومهمته استسحداد
   القوانيسان •
- ٣) تأليف معهية تشريعية بطريق الانتخاب العام للتعويث
   ملى القوانين والميرانية •
- ٤) تشكيل محلس للشيوخ بطريق التعيين مهمته " السهسسسر على الميشاق الاساسي والحريات العامة " •

وقد دعى جميع الناخبين فى فرنسا للتسويت بعد اينا معدودة بـ " نعم " أو " لا " على القرار التالى:" يرغـ الشعب فى الابقاء على سلطة نابليون بونابرت ويعهد الب اليه بالصلطات اللازمة لاقامة دستور على الاساس المقتسرح في اعلانه العادر في ٢ ديسعبر " ، وقد أيد الشعبسبب الرئيس في مهمته المجديدة تأييدا ساحقا، فقد صوت بالموافقة الرئيس في مهمته المجديدة تأييدا ساحقا، فقد صوت بالموافقة اسبح لويس بونابرت رئيسا للحمهورية وفقا لتلك الشسروط في ٢٤٠٠٠٠ وهكدا في ٢١ ديسمبر ١٨٥١ ، فلم يلبث أن استبدل لقب الامبراطور بلقب الرئيس ولما يمض على ذلك التاريخ عام كامل، وقسد جاء الاقتراح باسباغ لقب الامبراطور عليه وجعله لقبسا وراثيا لابنائه ،من مجلس الشيوخ الخافع له ، ثم طسسرح الاستفتاء العام وكانت النتيحة التي أعلنت أن ١٠٠٠ر١٢٨٨٧ لمن المور بلقب "الامبراطور نابليون الثالث " ذلسك أن المن نابليون الدوق ريخستادت العدوة ما يعارفه سوى ١٠٠٠ر٢٥٠٠ فقط ،فحكم نابليسون السوفي عام ١٨٣٢ كان يعد في نظر جميع أنمار الامبراطورية المغيورين " نابليون الثاني " رغم أنه مات دون أن يتوج.

القصييل الخامييين

المسألة الشرقية وحرب القرم ( ١٨٥٣ - ١٨٥٦)

#### القميسل الخاميين

## المسألة الشرقية وحرب القرم (١٨٥٣ - ١٨٥٦)

تحتل حرب القرم مكانا فريدا في تاريخ اوروبا فسي المعمر الحديث ،وذلك لعدة أسبساب ؛

- ان انحلترا خاضت حروبا مختلفة دفاعا عن معالحها و تحقیقا لمطامع توسعیة ،ولکن هذه الحرب دخلتها انجلترا دفاعا عن کیان الامبراطوریة العثمانیـــــة و انفقت فیها الکثیر من الاموال وضحت بآعداد کبیـرة من جنودها دون آن تحقق شیشــا٠
- ان هذه الحرب هى آخر الحروب الاوروبية التى اتبعت فيها آساليب الحرب القديمة ،فرغم وقوعها فى منتعف القرن التابع مشر ،وفى وقت مرفت فيه اوروبــــا بعض الاساليب الحربية الحديثة ،الا ان هذه العسـرب ظلت بعيدة كل البحد من تلك الاساليب .
- ان عرب، القرم قامت لسبب دینی ظاهر ،رغم انتهسساء الحروب، العلیبیة وعهد الحروب العلیبیة منذ أمسد. غیر قریسب .

وحرب القرم مرحلة من مراحل المصالة الشرقية التى بدأت فى القهور حين أخلات موحة الفتح العشمانى فى الانسحاب وأخذ العثمانيون يتقهقرون تدريجيا من ولاياتهم المتطرفة و خاصة من أواسط اوروبا ، وترجع الاسباب التى أدت الــى

فعف الامبراطورية العثمانية الى ظروف داخلية ،واخـــسرى خارجية لاتقل منها اهمية ، ومن اهم العوامل الخارحيـــة ظهور النمسا والروسيا كدولتين حديثتين مهاجمتيــــــن متوسعتين افلقد فدت هاتان الدولتان في حالة حرب تكساد لاتنقطع مع الدولة العثمانية ،حتى استنفذت توة الامبراطورية العثمانية وحيويتها • وبدأت المسألة الشرقية تثور بشكل واضع في الربع الاخير للقرن الثامن عشر ،حين افطـــــرت الامبراطورية العثمانية امام الففط الروسي والنمسلساوي الى الاعتراف بنفوذ الروس في شمال البحر الاستستستود، وبسيطرة الهابسبرج على وسط اوروبا ، ولم ينقلبسلسلك الامبراطورية العثمانية حقيقة من مدويّنها الكبيرتيـــــن الروسيا والنمسا الا الهور روح المنافسة بينهم ....... فالدولة النمساوية بعفة عامة بعد ان استرجعت المجـــــر من الامبراطورية العثمانية وآمنت حدودها في حوض نهــــر الدانوب من ناحية العثمانيين اخذت تلحظ بعين القلــــة تقدم النفوذ الروسي في البحر الاسود ،و خاصةفي بولونيسا وأخذت تخشى بعض الشيء صلات الجنس العقلبي التي تربــــط بين روسيا وبين شعوب البلقان القلبية ،وسرجان ماشغلست بعروبها مع بروسيا ثم مع الثورة الفرنسية ونابليـــون في قرب اوروبا وفي الميدان الايطالي ،فاضطرت ان تغــادر بهفة عامة سياسـة العداء بازاء الدولةالعثمانية، ويحكم اغتناق الروسيا للمذهب الارثوذكسي المسيحسي الشرقي كانت ترى نفسها وريثة للدولة البيرنطيسسسة، ويحلم قياصرتها بذلك اليوم الذي يستطيعون فيه دفـــول القسطنطينية • وكانت مسالحها المغرافية و الماديـــــة الاستراتيجية تقضى بضرورة تحديد فلاقاتها بالدولة التصلي تسيط على المضائق ( البوسفور والدردنيل) ،أما فيستبن طريق القضاء عليها ءاو الصيطرة فليها ءاو فلى الاقصيصال ضمان حرية المرور في كل الاوقات لسفنها التجاريـــــــة والحربية واغلاق هذه الممرات امام سفن أعداء الروسيسسا وكانت سياسة الروسيا بعقة عامة في القرن الثامن مشسر واواكل القرن التاسع عشر العمل على انحلال الدولسسسة العثمانية ،وتشميع شعوبها البلقانية على الاستقلال عنها وانتزاع مايمكن انتزاهه من ممتلكاتها، وحاولت روسيسما في العشرينات من القرن التاسغ عشر مساعدة اليونـــان الارشوذكس في شورتهم ضد الامبراطورية العثمانية،ولذلسسك وضعت انجلترا سياستها التقليدية بالنسبة للامبراطوريسة العثمانية وهي تتلخص في مبدأ المحافظة على كيان تلسك الامير اطور ينسسة - -

وأثناء المراع بين محمد على والسلطان تدخل القيمر الروسي نيكولاس لنجدة السلطان فد محمد على بعد موقعــــة

قونية وعقد معاهدة اونكيار سكلسسى ، وهنذا تفوق النفسوذ الروسي في القصطنطينية في عام ١٨٣٣ • واحتم باست. سون وزير خارجية انجلترا على معاهدة اونكيار سكلسسسسسى ووقف بالمرصاد امام محمد على ءوأوضح له ان انجلت ــــرا ستقف ضده اذا قامت حرب بينه وبين السلطان • وكــــان الدافع الأكبر لبامستون في الازمة المسرية هو مسالسسسح انجلترا في الشرق ، ولقد احتجت انحلترا وفرنسا فلسسسي هذه المعاهدة التي كانت تعتقد فيها الدولتان تدميسسرا لاستقلال الدولة العثمانية ويسطا لحماية روسيا فليهسساه ومنذ الوقت الذي مقدت فيه روسيا المعاهدة مع الدولسسة العثمانية زاد حقد بامستون على روسيا وزاد شكه فـــــى سياستها ٠ ولم تكن صداقة روسيا لانجلترا في سبام ١٨٣٩ لتعنى ان انجلترا تخلت من سياستها وانما الذي حــــدث ان روسيا في هذه السنة حاولت العمل على محاملة انطترا في الوقت الذي تظت فيه فرنسا عن انطترا وأيدت مطالب محمد على الاستقلالية ، ونحح بامستون في ان تعقد الـــدول الكبرى اتفاقا في ١٣ يوليو ١٨٤١ ينص على تعهد هــــده الدول والصلطان بعدم الصماح لأية سفن حربية تابعة لدول اجنبية من دخول مضيقى البوسفور والدردنيل ،وبذلك قضمت انجلترا على معاهدة اونكبار سكلسي السرية، وفى ذلك الوقت بداً القيهر الروس يتقرب الى انطترا ويوضع لها بأن الدولة العثمانية مشرفة على المقسسوط ويوضع لها بأن الدولة العثمانية مشرفة على المقسسوط وان الاجدر بهما ان يتلقا حويا على تقييم معتلكاتهـــا فيما بينهما فتأخذ انجلترا معر وكريت وتأخذ الروسيسا القسطنطينية ولكن هذا العرض لم يحد قبولا لدى انجلترا في ذلك الوقت لامتناقها مبدأ المعافظة على كيان الدولية العثمانية ولخشيتها من اقتراب الروسيا من شواطئ البحر المتوسط ومايحمله من احتمال تهديد قوات الروسيـــــال للاسطول الانجليزي في هذا البحر و واذا كانت انحلتــــرا لم تقبل العرض الروسي في ذلك الوقت فقد افطرتهـــــــا الطروف في الحرب العالمية الاولى الى التعليم بوجهـــة النظر الروسيـة في معاهدة سايكســبيكو عام ١٩١٦٠

قامت حرب القرم بسبب النزاع بين فرنسا وروسيسسا ملى امور تتعلق بالاراضي المقدسة في فلسطين ، ومسألسسة الاراضي المقدسة قديمة المهد ، فلقد أقر سلاطين آل مثمان في الامتيازات التي منحوها لملوك فرنسا منذ القرن السادس مشر حق بعض الرهبان الكاثوليك في القدس و الناهسسسرة وبيت لحم في انشاء الكنائس والاديرة ، وأعطت معاهسسدة كرتشك فينارجة الموقعة بين السلطان عبد الحميسد الاول

وفى بادئ الامر «لاذ الباب العالى بالعمت امسسام هذا النزام «ولكن توالى الفقط عليه واستمرارالتهديسسد تارة من جانب الروس وتارة من حانب الفرنسيين أخرجسساه على كره منه من موقف السكوت ،فشكل لحنة لتحديسسسسد الامتيازات الفرنسية الممنوحة في معاهدة ١٧٤٠ والامتيازات الروسية المقررة في معاهدة كوتشك قينارجة ولكن طلسست هذه اللحنة وتشكلت لجنة أخرى لدراسة المهوضوع، ويينهسا

كانت اللجنة تواصل معلها ،كانت هناك تطورات اخرى تجبرى في فرنسا وانتهت بتنعيب لويس بونابرت امبراطورا ملسسى المغرنسيين باسم نابليون الثالث ، وتوترت أعهاب القيعسر نقولا الاول لأن نابليون الثالث سليل بيت كان مؤسس مجسده العدو الالد لروسيا ،ولأنه خشى ان يقلب النظام المنبشسق من مؤتمر فينا كما قلب دستور بلاده ، ولم يعترف بهسسه اعترافا صحيحا ورفض ان يقال عنه في المراسلات السياسية الروسية إلى الحكومة الفرنسية الا " الامبراطور لويسسس نابليون " وكلما آتى في إحاديثه على ذكره يقول انسسه دخيل لايمت بعلة إلى ملوك اوروبساه

وكان تابليون الثالث شديد الاعتداد بنفسه متكبرا، فكظم غيظه وانتظر الفرسة الملائمة للانتقام لكرامت وتآديب الثائرين عليه في الفارم و الداخل و كان الخلاف على الاراضي المقدسة تلك الفرصة ،فقرر استغلالها على الرحد الذي يعلى شأنه ويرفع اسمه ويكسب عطف الاوساط الكاثوليكية المعارفة ، كان نابليون الثالث يفكر فسب حرب تنتصر فيهاجيوشه فيفرض نفسه على اوروبا ،وهعسسر بسمارك بهذا الشعور وقال لاعوانه : " ان آ مبراط وراسيها الفرنسيين لاغنى له من الحرب ،وهي ضرورية له ليهسرف اليها تفكير شفيه ويهيئ لنفسه السيطرة على اوروبسا

وهلى اية حال لم يكن القيصر الروسي أقل من نابليستصون الثالث ميلا الى الاستعداد للحصرب •

وفي أوافر يناير ١٨٥٢ أصدرت اللجنة العثمانية قرارا الكاثوليك ( اللاتين ) حقا في اضاءة شمعة في هيكل السبدة العدراء ،وكان هذا الهيكل في يد الارثوذكس ولم يكسبن للكاثوليك في بيت المقدس أي حق فيه ،ويأن يكون فـــــــــــ يدهم مفتاح لاحد ابواب كنيسة بيت لحم واحتحت فرنسسسا ، بينما قبلت روسيا القرار واطلبت اسدار فرمان سلطانسسسي La Valette السفير الفرنسي في استانبول احتجاجه ،وحسساول الباب العالى ارضاء الفريقين معا فأرسل مذكرة المسسسى لافاليت يؤكد فيها تمسك الدولة العثمانية بمعاهدة ١٧٤٠ وحرصها على احترام حقوق الرهبان الكاثوليك في الاماكسين المقدسة ، ولكن طلب القيص الروس الفاع اهتراف البسمام، العالى باستمرار معاهدة ١٧٤٠ ،فرد الباب العالى طلبسه فاشلا ان الاعتراف وهدمه من الشؤون العثمانية التي لاكلمة فيها لدولة أجنبية وأنه يعجب كل العجب لتدخل القيعسسسر الروسي في امور لاشأن له فيها لانها تتعلق بسيادة السلطان وحريبته المطلقة في حكم رماياه - فأغضب هذا البـــــرد

القيصر ،وقرر امام موقف فرنساالقوى فيما يختص بحقوقها فى الاراضى المقدسة ،القيام بمناورات حربية على الحدود العثمانية ،وارسال بعثة منشكــوف Menschikcv للاستانة لانتزاع معاهدة جديدة لاتقل فى اهميتها مـــــــن معاهدة اونكيار سكلسسى ،

وصل منشكوف الى الاستانة في ٩ مارس ١٨٥٣ طـــــــى سقينة حربية ومعه عدد كبير من الدبلوماسيين والعسكرييين وكان القيصر يعتقد ان ضفامة الوقد المفاوض ستحدث أشرا هميقاً في نفوس العثمانيين ، وفي تعليمات القيصــــــر لمنشكوف ،بين القيمر ان ليسله مطامع شخسية في الدولسة العثمانية ،وانما يريد تحقيق مطالب رماياه ، أرسسسال القيمر منشكوف في بعثة سليمة في الظاهر ،ولكن كـــان الغرض منها هو تهديد الططان حتى لايستجيب لمطالــــــب فرنسا ، وكان القيص يريد فرض حماية روسيا على رمايا السلطان الارشوذكين ، وهكذا تلخعت مهمة منشكوف السندى لم يتصف بالكياسة واللياقة - في انتزاع فرمان مسلسسن الباب العالى بارجاع الحالة في الاراضي المقدسة السمي ماكانت عليه قبل فبراير ١٨٥٢ ،وأخذ فرمان آخرأو"سنــد" بتأكيد حقوق الرهايا الارثوذكس ،وحماية الروسيا لهمسم وفي حالة اعتراض فرنسا او تهديدها للباب العالى يعقصـد منشكوف مع الدولة العثمانية معاهدة دفاعية سريحة،

كان منشكوف رحلا متكبرا متغطرسا يرمى قبىسسسل كل شيء الى اذلال وزواء السلطان ولذا وحد من مهمت العمل على طرد فؤاد افندى من وزارة الخارجية الكسسسان هذا امتهانا واضحا للسلطان والوزراء وللحكوم العشمانية ، وكان لاستقالة فؤاد افندى واستهتار الرفسيد الروس بالدولة والسلطان أثر سيسىء في نفوس العثماشيين وهند حكومتي انحلترا وفرنسا افاعتبرتا ذلك صدمة هنيفسة للسياسة الغربية ودليلا على أن الباب العالى متحمسوف حتما الى جانب الروسى ءوان مهمة منشكوف سنتهى بقسسون يفوق الفوز الدي سجله اورلوف Orlov فی مفاوضاته في اونكيار سكلسي مام ١٨٣٣ ،فطلب اللورد كلارنسسندون Clarendon وزير خارجية انطترا ـ من سليره فــي Stratford de الاستبانة سير ستراتفورد دي رد كلف Redcliffe ان يقطع اجازته في لندن ويعود حالا الســـي مقر همله الاحباط المفاوضات بكل وسيلة ومهما كلفسسسسه الامر ٠ ومن تاحيسة اخرى طلبت فرنسا الى قائداسطولهسا في البحر المتوسط ان يرسل بعض وحداته الى الميسسساة العثمانية ، ونشطت الحكومتان لعزل روسيا بعد تأكد هما ان الغاية الحقيقية لمهمة منشكوف هي تحويل قفي....ة الاماكن المقدسة من خلاف مذهبي بيسن الرهبان اللاتيسسسين والارثوذكس الى أزهة سياسية تفيد منها حكومة القيعسبسس للاجهار على الامبراطورية العثمانية ، او على الاقل لكسحب امتيازات جديدة فيها •

وبينما كانت الحكومتان الانجليزية والفرنسيــــة تتشاوران في الامر ،كان منشكوف وقد زاده انتصاره ملسسي فولاد افندى فطرسة واستكبارا بيجمع حوله مساعديه ورجسال السفارة ويتدارس معهم نصوص مذكراته الى الباب العالىي وفي ١٦ مارس قدم الى السلطان مذكرة أتبعها بأخــــري في ٢٢ من نفس الشهر طلب فيهما بالحاج انهاء مسألــــة الاراشى المقدسة على وجه يضمن استمرار حقوق الارثوذكىسس ويفع حدا لتعديات اللاتين ،وسحب مفتاح كنيسة بيت لحــم من هولاء ووقع قبر السيدة العذراء في ذمة الروم وحدهـــم واعطافهم حرية ترميم قبة كنيسة القيامة ، وعلى ايسحسة حال شجع السفير الانجليزي في الاستانة الوزراء العثمانيين ملى الوقوف في وحه المطامع الروسية مؤكدا لهـــم أن انطترا لن تتركهم وحدهم ءوشرحت الحكومة البريطانيمسة لفرنسا حقيقة أهداف بعثة منشكوف ، فاقنعت فرنسا بوجهسة نظر الحكومة البريطانية وبفرورة التساهل في مشكلـــــ بيت المقدس وبيت لحم لتضيع على الروس كل حجة للانتقــال من الخلاف المذهبي الي مشكلة سياسيسة •

ونزولا على رغبة انحلترا وهملا بنعيحتها ءقبل حكومة الباب الصالى القسم الاكبر من المطالب الواردة فـــــــ المذكرتين الروسيتين الدؤرنتين في ١٦ و٢٧ مارس ، و في ٤ مايو ١٨٥٣ أسدر السلطان العنداني فرمانا جديدا بحل الازمة فلسلسسي الوجه الذي أراده الديعوت الروس ووادق مغير اشا تسسسوا وفرنسيا في الاستبادة على ماحدة في الفرسان اعتقاداً بشودا أن ذلك سيفتح الهاب في القريب الساحل لمطالب مديدة يتتدم بها منشئون فتكشف من حقيقة مهمته وخضاية السيامة الروسية في الادحراطورية العشمانية ، و فعلا جا تناغروات مرايدة الوجرة نظرة الانحالينسبر، فبعد أن وأفقت الحكومة العثمانية على مطالب منتثكوف السمسموم الى الساب العالى مذكرة جديدة طلب نيها اعلان استثلال الجبسد ل Herzegovina وغزل وزير المرب الدي كاشت روسيا تعتبره خسما لسياستها ، وبعد مناقشة هذه المذكرة الجديــــدة مع السفير الانجليزي ،كتب الناب العالى الي منشةوذ، ية.....ول له أن ماطلبه اعتداء على حقوف السلطان وتدخلا مريحا في شخورن الدولة وخروجا عن مهمته التي انتهت بعدور فرمان ٤ مايــــو، وأخبره الباب العالى ان العشاكل البلقانية لها حلول أخصصصري منها ماهو من شؤون السلطان الخاصة ومنها مايتعلق بالتحصوازن الاوروبي ،وإن الباب العالى لن يقدم على أي تغيير في الاوضلام الراهنة في البلقان الا بعد أخذ رأى الدول الاوروبية الاخصيصري و مو افقتهـــا ٠

جاء هذا الرد صدمة لمنشكوف ،ففضب وّأرسل في اليلوم التالي ( ٥ مايو ١٨٥٣ ) الي الباب العالي مشروع معاهدة على غرار معاهدة اونكيار سكلسي وأرفقه بمذكرة لها مفسة الانذار قال فيها انه لايعتبر فرمان ٤ مايو كافيا ،وطلسب الاعتراف لروسيا بحصاية الارثوذكس حماية تامة مطلقييية غير مقيدة بشرط ءوأعطئ الحكومة العثمانية مهلة للمسمود هلي مذكرته تنتهي في ١٠ مايو ،يكون بعدها لسيده التيسيب ان يتعرف كما يشاء للقيام بواجبه وتأمين مسالحه، واعتمد السلطان على رفض الدولتين انجلترا وفرنساءان تجــــاب روسيا الى طلبها ،وأخبر رئيس الديوان منشكوف قبل نهايسة مدة الانذار " انه لايعتقد ان السلطان مستعد لتوقيـــــع أي معاهدة تنال من استقلاله وتحد من سلطته الشرعية علىسى رهاياه ، اما الروم الارثوذكين فانهم في ظل السلطينيان يتمتعون بحرياتهم كاملة واذا أردت دليلا طلى هذا فسلسان التظاهرات الواسعة التي قامبها الارثوذكين احتفاء بك يحوم وصولك الى الاستانة بدون ان تمس حريتهم بأقل سوء أنصبع الادلة وأسدقها"، وحدد الديوان لمنشكوف موهدا في ١٣ مايو أى بعد انقضاء المهلة بثلاثة ايام لمقابلة السلطــــان وتسلم الرد على مذكرته ، وفي ذلك اليوم توفت السلطانــة الوالدة ، فطلب الديوان من منشكوف تأحيل المقابلة الـــــ يوم آفر ،ولكنه أصر على المقابلة في موقدها فاستحصاء السلطان كثيرا وأحدر في الحال أمرا باقالة السحسورزاء جميعا واسناد المدارة المحظمي التي رشيد باشا، وأدخبل فسمي الوزارة أشد السحاسة المختمانيين عداء لروسيا، وفسسمي ١٧ مايو يلغ منشكوف قرارا من محلس الوزراء الجديسسسد وهيشة العلماء برفض المطالب الروسية ورد انذار ٥ مايسو

كان انسحاب منشكوف من الاستانة خطوة خطيرة الشمأن، فقرر القيصر ان يضع اوروبا اعام الامر الواقع بعمىسل عسكرى سريح فأذاع طلى شعبه في الكنائسفي اواخر يونيسو ١٨٥٣ نداء " لحرب طيبية ضد الامبراطورية العثمانيـــة ختمه بأن " على الروس ان يعتمدوا على الله في الدفيام هن الدين الارثوذكسي " وفي يوليو ١٨٥٣ عبر جيش, وســـي نهر بروث واختل مولدافيا وولاشيا ( ولايتي الدانيسيوب) وكانت اوساط البلاط الروسي مقتنعة بأن هذا العنف سيبليغ روسيا أهدافها في مدة قصيرة جدا بدون أن يكون لـــه ,د فعل دولي ، وكان اقتناعها هذا قائما على أن الجيبييش العثماني فعيف وان اتفاق انجلترا وفرنسا فد روسيمسما من الامور المستحيلة ،وان بروسيا والنمسا لن تحييسيدا هن واجب الولاء للقيص الروسي لما بينهما وبينه مسسسن روابط القربي ، ولكن هذه الاسن التي ركز عليها القيعسر سياسته كبانت وهمية ءولم يكن سحيحا منها فير الاسسساس الاول ، أي ضعف الجيش العثمانيي ،

حاولت النمسا تهدفه الوقع وجمع الكونت بول( POUl ) رفيس وزراثها-سطراء الدول الموقعة على معاهــدة ١٣يوليو ١٨٤١ لتسوية الخلافات بين روسيا والدولة العثمانيـــــــة وتم الاتفاق على زضع مذكرة ميهمة العيفة وأرسلوها الــي روسيا و الدولة العثمانية ليوقع طليها الطرفان، واشتملت المذكرة على فترتين اعتقد المجتمعون ان فيهما حمصمصال للخلاف وهمصما :

- ان اباطرة روسيا قد أضفوا في كل العهود والأزمسان مطفهم على الكنيسة الارثوذكسية وكانوا دائمسسسا مريمين على استمرار مالاتباهها من امتيازات وحسانات في الامبراطورية العثمانية ،كما ان السلاطين لسسسم يمتنعوا من تثبيت هذه الحسانات و الامتيازات فسسي وثائق رسمية ،تدل على استمساكهم بسياسة الحسسسو والعطف على رماياهم المسجيين م
- ۲) " ان حكومة حلالة السلطان ستبقى أمينة على روح ونمى المواد الواردةفى معاهدتى كوتشك تينارجه وادرنسسة من حماية الدين الممسيحى ،وفلاوة على هذا فانهسسسا تتعهد بالسماح للمذهب الارثوذكيى ،فمن نطاق العدالة بأن يفيد من الامتيازات المعطاة للمذاهب المسيحيسسة الاخرى في معاهدات او في فرمانات خاصة .

وقبل القيصر نمن المذكرة وأبدى استعداده للتوقيصصح محتفظا بحق التفسير ،ولكن الباب العالى رفضها فى ٢٠ أغسطس ١٨٥٣ ،وقدم مذكرة عثمانية رفضها الروس، وهكسدا أخفق مؤتمر الصفراء فى فينا وتدهورت الاوضاء و انتشصصصر شبح الحرب، ويدأت الدول استعداداتها العيكرية و وفيي الاستمبر آرسل الباب العالى الى روسيا انذارا بالانسخا الم ستمبر آرسل الباب العالى الى روسيا انذارا بالانسخا من ولايتي الدانوب في مدة لاتزيد عن ما يوما و في السيتمبر السباب العالى من انجلترا و فرنسا ان تأميييييسل الاسطولين الانجليزي والفرنسي الراسيين عند الدردنييييسل بالتقدم الى مياه الاستانة الحاجابية الحكومتان الى طلبه الانسحاب ومبر الاسطولان العفيق و ورفض الروس الانبحاب من ولايتيييي الدانوب الماما انتهت مهلة الانذار أعلن الباب الماليييي الحرب على روسيا في ٤ اكتوبر ١٨٥٣ وافعا انجلترا وفرنسا المام الاوراقع وتاركا لهما حرية الافتيار في فييييو على روسيا و التحرر من كابوسها أو أن يتركاه وحيسيدا في الميدان يلتهمه المجيش الروسي لقمة ساخفة فيسيطر علييي

لم يكن اذن بد من الحرب بعد ان هاجم عمر باشمسا قوات الروس فى ولايتى الدانوب ،وبدأت الحرب فعلا فسى ٢٣ اكتوبر، وفى هذا الشهر نقسه ،كانت الوزارة الانجليزيسسة منقسبة على نقسها ،فلقد كان الخوف شديدا من جانسسسب بعض الوزراء ،من دخول الحرب ،او احراج القيعر الروسسسى وكان على رأس هولاء الخاففين الوزير ابرديسسسسسس

وعلى رأس المطالبيسين بالحصوب بامستون ورسسل، وأخيد نفسود ابرديسن يتنفسا الله بمسسوعة أمسلام نفسود هديسن الوزيريين ولقد عاول استراتلورد دى ردكلف في الاستانة معاولة أخيرة للمعافظة على السسلام وذلك بناء على أوامر حكومته فلم يفلع ،وجاء الوفسسسل من جانب العثمانيين ،فلم يكونوا مستعدين لقبول السلسم بأي شعن وخاصة بعد أن كست جيوشهم انتسارات على الجيوش الروبية في أواخر شهر نوفعبسر و

وكان القيصر الروسي نيقولا قد أهلن ابد لن يهاجسم العثمانيين الا اذا هاجموا قواته ،ولكن قوة بحرية روسية كبيرة قابلت قوة بحرية تركية مغيرة هند سينوب ودمرتها، فأثارت هذه الكارثة ماصفة من السفط في انحلترا فسسد روسيا ، فغي انحلترا أطلق على تلك الموقعة Massacre ورأى ستراتلورد دي ردكلف ضرورة دخسسول الانجليزية والفرنسية البحر الاسود لوضع حسسد الاستداءات وحركات الاسطول الروسي ،واستقال بامستسسسون من الوزارة ،واضطرت انجلترا ان تعلن للقيصر الروسي بانه اذا ميرت جيوشه الدانوب ستدخل انجلترا الحرب ضد روسيا، وأرسلت الحكومة الانجليزية تعليمات واضحة الى اسطولهسا في المياة التركية بحصار الاسطول الروسي ، ورأى ناملبون

الثالث ان لامناص من تطهير البحر الاسود من السفن الروسية الحربية وان فرنسا مستعدة للقيام بهذه المهمة وحدها فخشيت الحكومة الانجليزية ان تنفصل من فرنسا ،وخشيسات سيطرة فرنسا على البحر ، وحين صممت الحكومة الانجليزياة على اتخاذ خطة حاسمة في ٢٤ ديسمبر ١٨٥٣ عاد باستسسون الى الورارة ،

وحتى لاتقع كارثة الحرب ،أسرع بول ـ رئيس وزراء النفسا الى عقد مؤتمر فى فينا من سفراء الدول الكـــرى ماعدا روسيا ،وقرروا فى ١٣ يناير ١٨٥٤ وفع مذكرة فـــي شكل بروتوكول كان لستراتفورد رد كلف اليد الطولى فــي سيامتها ،تطلب انسحاب الجيوش الروسية من مواقعهــــــا

- ٢) يمنح النصاري في الامبراطورية العثمانية امتيسازات جديدة ،ويعدر السلطان قانونا اصلاحيا فيما يتملسق بأوضافهمسم .
  - ٣) تجديد معاهسدة ١٨٤١٠

وكلف المؤتمر الحكومة النمسوية تقديم هذه المذكرة الى حكومتى روسيا و الدولة المثمانية • وقبل ان تصلل المذكرة الى الدولتين كان القيمر ردا على دخيللسلول الاسطولين الى الدولتين كان القيمر ردا على دخيللسلول الاسطولين الى البحر الاسود ،قد آمر بسحب سفيرية من لندن ويباريس فردت حكومتا انجلترا وفرنسا على عمله بالمشل.

و في ١٢ مارس ١٨٥٤ عقدت اتجلترا وفرنسا معاهسدة مع الباب العالى تعهدت فيها الحكومتان " بتقديم المساعدة المسكرية للباب العالى للمحافظة على استقلاله ورحسسدة بلاته ورد الجيوش الروسية التى اجتاحت بدون حق ممتلكاتسه الملقانية " ، وتعهد السلطان من جهته " بأن لايعةسسسدة أي صلح او هدنه ولايقوم بأى مفاوضة مباشرة او فيرمباشرة مع الجانب الروسي بدون علم الحكومتين وموافقتهمسسا وعقب توقيع هذه المعاهدة آرسلت الدولتان انذارا السسى روسيا باجلاء جيوشها عن ولايتي الدانوب قبل ٣٠ أبريل ١٨٥٤ ملى روسيا برفض الانذار ، فأهلنت انجلترا وفرنسا الحرب وردت روسيا بوفني الانذار ، فأهلنت انجلترا وفرنسا الحرب الريل بتوقيع معاهدة ثنائية بينهما تحدد شسسسروط وأساليب التعاون العسكرى برا ويحرا لارفام روسيا عليسي الانحاب من الاراض العشكري برا ويحرا لارفام روسيا عليسي التساون العشكري برا ويحرا لارفام روسيا عليسي المعاهدة من الناحية السياسية العادة السادسة التسسي

تعطى الدول الاوروبية الاخرى حق الانفعام اليها، وقد آريد بها ترك الباب مفتوحا امام النمعا ويروسيا للانفعيام الى الحلفاء ،ولكن هاتين الدولتين قررتا الوقوف هليب الحياد ومقدتا في ٢٠ ابريل معاهدة دفاع مشترك بينهميا اكدتا فيها عزمهما على مقاومة كل جيش يقترب مييين الاراض القريبة عن حدودهما في البلقان ،او ينزل هليب

واضطرت القيادة الانجليزية بالفرنسية الى تعديد بعض خططها ، فلم تنزل قواتها على السواحل البلقانيدة بل وجهت جيشا الى شبه جزيرة غاليبولى لحماية الاستاندة، وانزلت جيشا آخر في بيريه ، عيناء أثينا، لتجميد البيرنان ، وقابل القيمر نزول الحملتين العسكريتين فسمى فاليبولى و بيريه بهجوم شديد على خطوط العثمانييسسن، فاليبولى و بيريه بهجوم شديد على خطوط العثمانييسسن، دامية فتحت امامها طريق الاستانة ، وفي ٢ يونيو أرسلست النمسا الى روسيا مذكرة تحتج فيها على دخول الجيش الروسي الكيش فورا الى مواقعه المابقة والا افطرت الى اخراجسه الجيش فورا الى مواقعه المابقة والا افطرت الى اخراجسه بالقوة " ، وهنا قرر القيس معالجة الامر حتى يفوت علسي انجلترا وفرنسا فرصة انفعام النمسا الى معاهدتهمسيا

الثنائية ،وهدرت الاوامر الى قائد الجيثى بوقف التقــــدم نحو الاستانة والعودة الى ماوراء نهر بروث •

ولى ٨ اغسطى 1005 وقعت انجلترا وفرنسا والنمسسا بناء على اقتراح من نابليون الثالث مذكرة عرفت باسسسم " مذكرة الفمانات الاربع " خلاستها ان السلام لايمكسسسين ان يعود الى اوروبا الا اذا توافرت له الشروط التالية:

- ) وقع ممان اوروبی لولایتی الدانوب محل حمایة روسیسا لهمساه
  - ٢) تقرير حرية الملاحة في نهر الدانوب
- ٣) اهادة النظر في اتفاقية المفائق ( ٣٣ يوليو ١٨٤١ )
   لهالج توازن القوى في اوروبا٠
- ع) ترك الروس ادعائهم حق حماية الرمايا المسيحييـــــن
   للدولة العثمانية ،وبدلا من هذا تأخذ دول اوروبـــا
   و عدا من الصلطان بتحسين حالة رماياه المسيحييــن

من كرامة حكومتى وشرف وطنى "وبنتيجة لهذا الموقـــــف المحازم انزل الطفاء جيوشهم فى شبه جزيرة القرم فـــمى ١٤ سبتمبر لمحاصرة سباستبول وتدميرها واجبار القيمـــر على قبول الضمانات الاربح -

ويدأت المعارك فند سباستبول ءواستبسل الروس فسمسي الدفام من معاقلهم ءوفي ٣٠ سبتمبر انتصر الفرنسيون ملى الروس في موقعة الما ( A Ima ) ولكنهم دفعوا تعسين النسر فاليا ءفقل متادهم وزادهم وكثر مدد مرضاهــــم فطلبت قيادتهم نجدة سريعة من باريس افاتفقت الحكومتان الانجابيزية والفرنسية على الاستعانة بالنبسا واقترحتمسا مليها الدخول في الحرب الى جانبهما لقاء اعترافهمسسا لها بمركز ممشاز في البلقان ءفقبلت النمسا وقررت ارسال فرقة من جيشها الى الجبهة والسماح للجيوش الفرنسيسسة بعبور اراضيها الى الحدود الروسية ،فعارضت بروسيسسا، واحتجت لان هذا التمرف مخالف لمعاهدة ٢٠ ابريل ١٨٥٤ الثنائية بينها وبين النمسا ، وفي هذا الوقت كانت حكومة سردينيا ترقب تطورات الازمة ،ورأى رئيس وزرائها كافــور الفرصة سانحة لدخول بلده العفير في " التضامن الاوروبي" فيخطو الخطوة الاولى نحو طرد النمسا من لمبارديــــــا والبندقية وتحقيق الوحدة الايطالية ، وأغبر انجلتـــرا وفرنسا ان بلاده مستعدة للإشتراك معهما في الحرب واستداد جبهسة القرم بما تحتاج اليه من رجال و متاد، وهندمسا ملمت النمسا بالمفاوضات الدائرة بين انحلترا وفرنسسا وسردينيا اقترع بول على انجلترا وفرنسا في ۲ ديسمبسسر مقد معاهدة على اساس " مذكرة الفصانات الاربع " تتعهسسد فيها حكومته بعدم التفاوض منفردة مع الروس في كسسسل مايخالف هذا الاساس و وأدرك القيصر ان النهر في القسبرم لن يكون حليفة في النهاية فقرر قبول " مذكرة الفعانسات الاربع " والتفاوض مع الحلفا ملى تحديد مفاهيم هسسده الفعانسات و

ازدادت معارك القرم عنفا وفراوة ،ومقدت الجلتــر! وفرنسا اتفاقا مع سردينيا في ٢٦ يناير ١٨٥٥ آملنت فيــه الأخيرة انفسامها الى المعاهدة الثنائية و تعهــــدت بارسال ١٨٠٠و١ جندى الى ميادين القتال مقابل تعهـــد من فرنسا وانجلترا بجماية ممتلكاتها من أى أمتـــدا طوال مدة الحرب ، وفي ١٥ مارس مقدت سردينيا مع الـــدول العثمانية محالفة مستقلة قوت مركزها في البحر المتوسط وكانت هذه التطورات قد آقلقت القيمر الروسي وتدهـــورت محته وتوفي في ٢ مارس و ظفه ابنه اسكندر الثاني الــدى كان اكثر اهتماما بمعالح روسيا الحقيقية من اهتمامـــه

وطلب من جورتشاكوف سفيره في النمسا استئناف المفاوضات على اساس قبول روسيا البندين الاول والثاني من" مذكــرة الضمانات الاربع " • وفهم الحلفاءُ ان روسيا قد غلبـــت على آمرها فتشددوا في موقفهم وأصروا على ان تكبيسيون ألمفاوفات حول تدويل البحر الاسود وتحديد القوةالروسيسة التي بجوز لها البقاء فيه و فلي سواطه وبالتالــــــ تعديل معاهدة المفائق المعقودة عام ١٨٤١ ووقع مندوبو انحلترا وفردسا والنمسا مقترحاتهم فيما ينعلق بمعاهدة العضائق في مذكرة قالوا فيهما : " إن الفاية مممسمان شعديل معاهدة ١٣ بوليو ١٨٤١ هي ربط الوجود العثمانـــي بالتوازن الاوروبي ووقع حد لسيطرة روسيا علىالبحسمسسر الاسود ، أما تضاميل هذا التعديل فتحديدها متمل اتمسالا وثيقا بأحداث الحرب ولهذا فليسمن المستطام ان توفسح اسسها الآن ،ويكتفى ان يقرر مبدأها " • وقال جورتشاكوف ان روسيا لاتقبل من هذه المذكرة الا ماحاء فيها فسسسسن " ربط وجود الامبراطورية العثمانية بالتوازن الاوروبسي" أما انهاء سيطرة روسيا على بحر مفلق يكاد يكون بحيصرة بالنسبة لها فهو أمر تعتبره معارضا لكل مفاهيم كرامتها الوطنيـــة ،

وليها تعقدت الامور،تدخل امبراطور النمسا وأفهمسم

جورتشاكرف ان الدول الحليفة جادة في اذلال روسيا فهليسه ان ينقذ وظنه بأي وسيلة في متناول يده ، فوافق جورتشاكوف على البحث في تعديل معاهدة ١٨٤١ والضمانات في البحسسر الاسود ، ومقدت الدول العظمي مؤتمرا في فينا استمسسر من مارس حتى مايو ١٨٥٥ ،ورفض الروس تحديد قوتهم البحريبة في البحر الاسود ،و أجل المؤتمر شهرا ثم ماد الى الانعقاد في الابر ،ووجد الحلفاء ان روسيا لن توافق علسسسي في ١١٧ ابريل ،ووجد الحلفاء ان روسيا لن توافق علسسسي في حرب لفرض هذا التفسير ملي روسيا ،ولكنها أي النمسسا في حرب لفرض هذا التفسير ملي روسيا ،ولكنها أي النمسسا وضعت مشروعا جديدا بأن يسمح لروسيا بأسطول كبير فلسسي وفعت مشروعا جديدا بأن يسمح لي نفس الوقت لاساطيل الحلفسيا ، البحر الاسود ،وأن يسمح في نفس الوقت لاساطيل الحلفسيا ، بدخول ذلك البحر ، وفي ٤ يونيو رفض الروس في مؤتمسسر بدخول ذلك البحر ، وفي ٤ يونيو رفض الروس في مؤتمسسية فينا مقترحات الحلفاء في تحديد قوات روسيا البحريسسسة في البحر الاسود ، ولذا انفرط عقد المؤتمر ،ولم تدخيسا

فشلت الدبلوماسية اذن ،وافطرت انحلترا وفرنسسسا الى العودة الى الحرب وهاحم الحلفاء سباستبول فسقط .......... فى لا ديسمبر ،وبدا انتصرت الدولتان فى حرب القرم،ولكسن الحلفاء كانوا فى حيرة كيف يهاحمون روسيا بعد ذلب .....ك،

أخرى • فكر الحلفاء في مهاجمة قواعد روسيا الاخرى ف.... البحر الاسود و البحرالبلطي وحرمان روسيا من شواطئهـا روسيا تماما ،ولكن نابليون المثالث كان قد مل الحججيب وأراد استملاح روسيا ، فكر نابليون في مبدأ الامر فــــى اثارة موضوع بولونيا اولكنه وجد ان اثارة هذا الموضسوم سيضم بروسيا والنمسا الى حانب روسيا ءويعيد احياء الحلف Morny أحد المعامريسن المقدس من جديد ، وكان مورني المحيطين بنابليون يرى استملاح روسيا ومقد حلف معهسساء فحلف مع روسيا سيطلق يد قرنسا في اوروبا، ولما فلسسسم بول رشيس وزراء النمسا بهذه المحاولة محاولسة التفكيسس في عقد حلف روسي فرنسي ، أسرم و قسرر ان تفرض النقسسط الاربع كما فسرها الحلفاء على روسيا ءوقدم بذلك انستذارا الى روسيا وقرر اشتراك الدول الثلاث في ضمان سلامــــــة الدولة العثمانية وقبل الانجليز و الفرنسيون ذلك الموقف وفسر بول النقطة الاولى في صالح النمساءفتقتطع بسارابيسا من روسيا ،ويذلك تبعد روسيا من معب الدانوب، وفسللسرت النقطة الشالشة بحيادة البحر الاسود ، فلقد اختفت القسوة البحرية الروسية في البحر الاسود ،وقرر الحلفاء ايضا الا تكون للدولة العثمانية قوة بحرية في البحسر الاسسسود • وأرسل الانذار النمسوي التي روسيا في ١٥ ديسمبر ،وحماول

الروس المصاومة فرفض بول في ٥ يناير ١٨٥٦ ،وبين ، علىك بروسيا للقيمر الروسي اهمية التعليم • واقترح جورتشاكوف رفض الانذار النمسوى ولكن نطرود - رئيس وزرا \* روسيــا رأى مكن ذلك وغرورة قبول شروط النمسا • كانت النمســا تخشى من اتفاق روسيا وفرنسا ،ان يسبح الفرنسيون أحسرار التصرف في ايطاليا ،وكان هذا الدافع ورا \* الانذار النمسوى الذي قدم لروسيـا •

وقررت روسيا التعليم وأمفيت مقدمات العلع فــــى اول فبراير عام ١٨٥٦ وبذلك انتهت حرب القرم • والواقع ان روسيا لم تفسر كثيرا بقبول " مذكرة الفمانات الاربع "، فلقد دمر أسطولها بالفعل مولم تعد لها قوة بحريـــــة في البحر الاسود حتى تعارض جديا في جياده • وتقبيل طلبها في انشاء سطن سغيرة للاهمال البوليسية في شواطئهــــافي انشاء سطن سغيرة للاهمال البوليسية في شواطئهـــــاف وبذا قبلت النقطة التي رففتها في فينا، أما مسألة الرعايا المسيحيين فهذه استدعت بعض المناقشة ،واتفق اخيرا علـــي ان يعدر السلطان وهدا بالعمل على المساواة التامــــــــة في نهر الدانوب ،ومنحت ولايتا الدانوب استقلالهما تحـــت في نهر الدانوب ،ومنحت ولايتا الدانوب استقلالهما تحـــت سيادة Suzerainty المطان ،وهم جزء من بسار ابيــا

آسيا الى ماكانت هليه قبل الحرب ،واصبحت الدولة العثمانية تتمتع بكل الحقوق فى ظل القانون الدولى كما اتفقــــت انجلترا وفرنسا والنمسا على ان اى اصتداء على تركيــا سيكون معناه دخولها الحــرب .

بينت حرب القرم ماهلية روسيا من وهن الخلقد كانست الدول تظن ان روسيا أقوى بكثير من حقيقتها حكانت هسده الحرب غزوا من جانب غرب اوروبا لروسيا ، ولم يعد لروسيا بعد حرب القرم قيمة كبيرة في مسائل اوروبا ،ولم تستعمد مركزها في اوروبا الافي هام ١٩٤٥،وتصرف في مسائل اوروبا دول غزب اوروبا ووسطهمساه

وفى ٢٥ فبراير ١٨٥٦ انعقد مؤتمر العلم في باريسس وأمفيت معاهدة باريس في ٣٠ مارس ١٨٥٦ ،ولكن ظل اجتمساع المؤتمر الى ١٦ ابريل ،فلقد تحول الى احتماع اوروبسس وكان مؤتمر باريس اول مؤتمر اوروبي بعد مؤتمر فيرونسا عام ١٨٢٢ فكل الاجتماعات الدولية السابقة له كانت لحسل مشكلة معينة ،واما مؤتمر باريس فقد احتمع لحل مشكلسة الشرق الادني لا لحل المشكلات الاوروبية العامة ، وكانسست معاهدة باريس اول معاهدة يوقعها السلطان لا يكون فيهسا اى انتقاض لممتلكاته او إفعاف لقوته ،لقد جعلت معاهدة

باريس للدولة العثمانية مركزا اكثر امتيازا من ذي قبال، وضمنت على الاقل نظريا انضطام الدول الاوروبية الغربيسة الى جانبها فد روسيا لحين من الدهر،وجعل أمر استقلالهما في امورها الداخلية جراً من القانون الدولي والدبلوماسية الاوروبية • كما دمرت قرة روسها الحربية مدوة الدولــــة العثمانية لمدة مشرين ماما ، والغريب في معاهدة باريسس ان الدول الاوروبية نسيت او تناست اوضام الاماكن المقدسسة في فلسطين وطقوق الروم واللاتين واكتفت بالمادة السابعدة منها بالمحافظة على وحدة الامبراطورية العثمانيــــــــــة وقبولها فضوا معنويا في التضامن الاوروبي ، ولما قسسسام مالي بناشا العدر الاعظم وركيس الوقد العشماني الى المؤشمر يطالب بالغاء الامتيازات الاجنبية في الامبراطوري......ة العثمانية لانها اصبحت باعتراف المعاهدة الدولية مضحعوا في التضامن الاوروبي،ولأن هذه الامتيازات تعتبر حروجــــا غلى القانون الدولى العام والسبب الاول في تطاحن السدول في الشرق و منصرا من أهم مناصر الضعف و الانحلال فــــــــــى الدولة ،قيل له ان معاهدات الامتيازات يجب ان تبقيي لان الدولة العثمانية لم تقم بعد بتنفيذ اصلاماتها و منصبح المساواة الفعلية بين جميع رعاياهــا،

ولم تسجل معاهدة باريس انتسارا سياسيا لدولـــــــة

على الحرى ، ولم تفع حلولا حذرية لاهم المشكلات الدوليسية . وسبب هذا ان الحرب لم تبدل شيئا من أوضاع الدول الكبرى فظلت مصالحها واهدافها متضارية وانتهى مع الحبيرب تعاونها وتضاهمها ، وبقيت احكام معاهدة باريس قائميسة على صلاتها ودستورا للعلاقات الدولية حتى عام ١٨٧٨، وقد نعت معاهدة باريس على بعض النقاط التالية .

- احترام استقلال الدولة العشمانية و عدم العسـاس بممتلكاتها.
- ۲) اهلان حيدة البحر الاسود نفلم يعد لروسيا قوة بحرية... في البحر الاسود تحعلها تعارض بشكل جدى في موضوع الحياد و ويتسليم الروسيا بهذا العبدأ لم تحسد شهتم كثيرا بالشؤون الاوروبية ،وذلك لمدة خمسسة مشر هاما ،ويمكن القول بأنها قد اهملتها اهمسالا يكاد يكون تاما ،وذلك لشعورها بالعرارة من موقسف الدولتين الكبيرتين انجلترا وفرنسامنها، فالبحسر الاسود بعفة خاصة والمسألة الثرقية بمفة هامسسة هي حجر الرؤوسية بالنصبة للسياسة الروسية منسسد القرن الثامن عشر ،فتحظيم المشروعات الروسيد منسسة في هذا المنطقة قد دفع الروسيا الى الاهتمام بالشؤون الاوروبية ، وترتب على ذلك توسع الروسيا في أواسط آسيا و تضغم حجم الامبراطورية الروسيا في ذلك الوقت -

- ٣) تعهد الدولة العثمانية بتحسين احوال رماياهسسسة المسيحيين في البلقان على الا تتدخل آية دولسسسة خارجية في شؤونها الداخلية • ولكن ييدو ان السلطان العثماني لم يف بهذا التعهد و ظلت احوال الرمايسا المسيحيين موفع شكوى بعفة مستمرة •
- - ٦) تعديل الحدود بين روسيا والدولة العثمانية،
  - لا في حالة حدوث خلاف بين الدولة العثمانية وغيرهــــا
    من الدول بيجب قبول مبدآ التحكيم لفض الخلاف قبـــال
    ان يستفحل خطره ويودي الى نشوب حرب أوروبيـة.

القعيسل البسبيسادس

الوحسدة الإيطاليسسسة

## القعيال السادس

الوحدة الايطاليسسة (Unification of Italy)

يعتبر قيام الوحدة الإيطالية من اهم احداث اوروبا في القرن التاسم عشر ، فعنذ ان تداعت الامبراطوريـــمة الرومانية في الغرب الاوروبي قامت التحرشة الاقطاعيــــة في شبه الجزيرة ،وآفذ التنافس بين المدن و الاســــــر ذات النفوذ والسيادة فيها • وفي العمور الحديثة ظهـــر التناقف جليا بين أشراق الحضارة في ايطاليا وبيــــن ضعف السلطة السياسية والركود الأقتصادي ، وأدى هنسسندا الوقع الى المبيطرة الاجنبية من اسبانية ونسوية، حتـــــى ان العناص الموحدة في ايطاليا كالكاثوليكية الرومانيسة والتراث الثقافي الروماني طغت مليهما قوى داخلية فرقست الثاني من القرن الثامن عشر فهذا سعيدا يعتبر بحق مسسن أسعد و أهدأ مهودها التاريخية ، لقد كان السلام يخيـــم عليها منذ معاهدة اكس لاشابل (١٧٤٨) اذ قسمت ايطالينا، آنذاك الى عشر دول مختلفة النوع ،لايوجد بينهاأي رابطـة سياسية ،ولكن هذه الدول وان كانت تختلف في نظامهــــــا السياسي ، الا انها كانت تتفق في المفاهيم ، لقد كانـــت كلها فاضسة للنظام الاستبدادي الذي يعتمد من الوصهـــــة الاجتماعية على نظام الطبقات ،ومن الناحية الفكرية علىي

الاشتلاف الفكرى الذى يحافظ عليه عن طريق الكنيسسسسسة و العدارس والحامعات والاكاديميات ،وعند الفرورة فحسسن طريق السياسة و ولقد أوجد هذا الوضع في مختلف السحدول الايطالية الهدوء والنظام و وبدا ان عهد الفوضي التحسسي هرفتها ايطاليا ،كما في همر النهضة مثلا ،قد مضحصصت وانقضت لان كل مافيها سائر شمن النظام السائد •

وملى اية حال الم يكن من العجب تحقيق الوحسسسدة الوطنية في ايطاليا لانها لم تكن " معطلحا حغرافيسسسا" وهو التعبير الذي وضف به مترنيسسخ Metternich هذه البلاد – الا من الناحيتين السياسية والتاريخيسسسة وفيما عدا ذلك كانت هنالك قومية ايطالية محددة المعالم تضافرت على انشائها العوامل الآتيسة :

ان شبه الحزيرة الإيطالية ذات حدود جغرافية معينسسة لم تكن شبه الحزيرة الإيطالية تتالف من منامسسسر غربية او اجنبية عن الإيطالية ،حقيقه وجدت اختلافات

 ( اقليمية ) محلية ،ولكنها لم تكن اختلافات منهريسة ناجمة عن اختلاف في الجنس والعنمر ،فهناك قطعسسا (جنس ) ايطالي بمعنى ان التقاليد الجغرافية ،مسسن جانب ،والجركات التاريخية والاقتصادية من جانب آخر، فقد أوجدت جماعة متجانسة تشترك في العقيدة واللغسة واللغسة

وانعد م من ايطاليا وجود أدب اقليمي ينبيء بصححاًن هناك اختلافات روحيحة •

٣) كان يربط اهل البلاد جميعهم شعور الزهو والافتخار بتراثهم المتظف من امجادهم الغابرة على ايسسام الامبراطورية الرومانية في العمور القديمة والبابوية العذيدة ،خلال العمور الوسطى - ولقد كانت هسسيده الامجاد السابقة الموضوع المفضل لدى دماة القوميسة والوحدة الوطنية طوال القرن التامع عشر ،يستثيسرون به حمية مواطنيهم وليدهعوهم نحو العمل .

وكان ينقض هذه العوامل العربعة المادقة ،والارادة القوية ،التى تعمل على نقل هذه القومية و الذاتيــــــة الايطالية ،من عالم الفكر و الروح الى عام الواقعوميدان السياســة .

ونى عام ١٨٣٠ فقط بدآت تشاهد فى ايطاليا حركسسة تهدف الى تحقيق الوحدة القومية ،وقبل ذلك كانت عوامسسل التفكك تتغلب على عوامل الترابط والاندماج بسبب الاحبوال الاجتماعية والسياسية السائدة فى شبه الجزيرة ، لقسسد أدت تعوية فينا عام ١٨١٥ الى تقسيم ايطاليا ،فقامت سبح دول من حجوم جعلت لها قدرا من الاهمية ، من ذلك مملكسسة المقليتين وهدد سكانها سبعة ملايين ونعف مليون نسمىسة، ثم مملكة بيد مونت ـ سردينيا ،وهدد سكانها أربعة ملايين، ثم مملكة لعبارديا مافينيسها واعدد مكانها أربعسمسمة ملايين وربع مليون نسمة ءشم الولايات البابوية مسسسسن مليلونيلان ونصلف ، وفيلما علاا المللليان فللل الدوقيات الثلاث بارما ،ومودينا ،وتحكأنيا ،كانت السيل في حجومها كثيرا ، و قام النظام السياسي الذي أرسيسست قواهده في مؤتمر فينا ملي حقيقة واحدة هي اخضاع المكوماً التي أنشثت في ايطاليا لصلطان النمسا، سواء اكانت ، هسده تحكم اجزائه من ايطاليا حكما مباشرا ،كما كان الحسسال في لمبارديا - فينيسيا ،أم أنه كان لها نفوذ و سلط-ان هير مباشر على سافر الدول والامارات الايطالية · ولاشـــك في ان العمل بهبدآ ارجاع اصحاب الحقوق الشرمية السحمي هروشهم في ايطالياءقد أيد ملطان النمسا وسيطرتهــــــا عندما رجست الاسرات الحاكمة القديمة صاقبل عهد الشمسورة وتابليون - مصممة على استثناف سيرة الحكم كما كــــان أيام النظام القديم ، فتناسى الحكام العائدون قسسسسوة المبادىء التى نادت بها الثورة الفرنسية ثم تغلغلت فسمى ايطاليا في فهد الامبراطورية النابليونية ،وبحيث صححار آهل شبه الجزيرة الإيطالية \_ و المفكرون والقادة خعوصسا من الطبقة اليورجوازية ،ومن فريق المتنورين من النسسالا • كذلك لاينظرون الى العبادى التالية كأنها مجرد اوهام:
المساواة امام القانون ،حرية الضمير والعبادة ،حريسية
القول و الرآى ،حرية النشر ،حق المواطنين في الالتحاق
بالوظائف العامة دون تقرقه أو تعييز ،وقبل كل شسيسى،
حق المواطنين في تأسيس الحكومة الوطنية ، وحكمت النمسا
في ايطاليا حكما رجعيا مستبدا باعتبار ان هذا النسوم
من الحكومة ضرورى لاستمرار سيطرتها ولدهم نفوذها فيسسى

ولكن بعد عام ١٨١٥ ، وبعد عهد الثورة الفرنسيسة ونابليون ، لم يعد متيسرا في الطالبا اغفال ارادةالشعوبه او اهانه الشعور القومي ، بل ان الاستهانة بمطلب الاطالبين ، وبقوميتهم سرعان ماحرك الثورات في ايطالبا فلم تمغي ثلاثون سنة على المعاهدات التي أبرمت والتسويات التي حملت في فينا ، حتى كانت قد بدأت في ايطالب التي حملت في فينا ، حتى كانت قد بدأت في ايطالب عليها هذه المعاهدات ذاتها و التسويات التي تمت في فينا ، ولقد كانت هذه الحركة الاصلاحية موجهة في سعيهها فينا ، ولقد كانت هذه الحركة الاصلاحية موجهة في سعيهها الحركة التي قامت في عامي المهادي عليها المحركة التي التحرير من السيطرة النمسوية ، وهسي الحركة التي آفضت الي الثورات التي قامت في عامي المهاد

كان السياسيون في مؤتمر فينا قد أرادوا ان يمكنوهـــــا من فرض سلطانها فرضا على شبه الحزيرة الإيطالية.

## ولكن ماهى المعوبات التى واجهت قيام الجركة القوميسسة فيايطالي التمثل هذه المعوبات ليمايلي ا

- السيطرة النمسوية والاساليب التى اتبعتها فلنمسسا فى الحكم فى ايطاليا ،فقد سعم مترنيخ على ان يسود الحكم المطلق والمستبد فى ايطاليا بدموى ان أيسسة تنازلات من جانب النمسا لارضاء الاحرار ،سوف تودى حتما الى توحيد ايطاليا فى دولة ذات نظام جمهورى،
- لم تكن هناك حياة اقتصادية مشتركة ، فكان بكسيسال جهة سوقها الخاص بها ، منعزلا عن الاسواق الاخسسرى، ويشمل كل اقسليم عن الآخر حاحر من الضرائب الجمركيسة المفروضة لحماية المعالج المحلية ، اوالمتني كسسان الغرض منها كذلك منع دخول منتجات الاقاليم الاخسري اطلاقا و ولم تكن في ايطاليا عملة مشتركة ، أوموازين ومقاييس واحدة معمول بها في كل الدوينسسسسلات والامارات و وانعدم بسبب ذلك كله وجود المناصسات اللهم الا أذا استثنيت بعض صناعات نسج الحرير فسسالمبارديا وبيد مونت و ولم يكن لدى ايطاليا مسسال

وزیت الزیتون من هنوی ولوقا ونابولی ،والگپویت ممن متلیحسة ،

) كان للحياة الاجتماعية آثر في التفكك والعراسسسة الاقليمية في ايطاليا ،كان حوالي ، 7 لا على الاقسسل من الطليان يعملون في الزراعة ،ويعيشون في تأخسر ملحوظ فلم يتبعوا نظاما زراعيا مدروسا و ولسسسم تزد نسبة العمال الصناعيين على ١٥ لا من عدد السكان في ابطاليا ،وكانت لاترال المناعة اما جرفية اومهنية في المصانع والورش ،واما منزلية ، ولقد انعدم بينهم اي شعور طبقي ،ولذلك تعدر كسهم الى جانب النشاط السياسي الا بعد مام ١٨٣٠ وذلك على يد جمعية ايطاليا المتالق ، ولم تسترع الاموال التي هاش فيها هسولا الممال والفلاحين ) انتباه الطبقات الافرى السسي الراك ان هناك مشكلة اجتماعية تتطلب معالجة وحلا ،

والى جانب تلك الكتلة الشعبية الكبيرة ، فسسسم المجتمع الايطالى كتلة فخمة من القساوسة ورحال الديسسن بلغ مددهم ٥٠٠ر-١٥ ، وتمتعوا بنفوذ عظيم على الاهالسسى، وتمتع الاكليروس فى ايطاليا بكل الامتيازات، ولم يكسن بايطاليا ارستقراطية مقارية تستطيع الهيمنة على مسسواد الشعب وتوجيهه ، على ان أهم الطبقات اطلاقا التي تألسف منها المجتمع الإيطالي ، والتي كانت بعثابة القسسوي الاحتياظية التي اعتمدت عليها ايطاليا في تحقيق وحدتها القومية والوطنية وتآييد المبادي الحرة كانت الطبقسة الموسطة ( البورجوازية ) و وهكذا لم يكن المجتمسسع الإيطالي يفم اليه القوى التي تحعل منه مجتمعا واحسدا ألا أغراض مشتركة واحدة و لكن هذا المحتمع كما أوضنسا كان يحتوى على مناصر وقوى متفرقة مستمدة من الاحسسوال كان يحتوى على مناصر وقوى متفرقة مستمدة من الاحسسوال السائدة في مختلف عهات ثبه الحزيرة الإيطالية ، و هي أحوال المباة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتشابهسسة ولقد كان من الطبيعي ان تستأثر الاعتبارات المطيسسة باعتمام الاهلين في مجتمع مثل الذي شهدناه ،كان مورهسا لي جماعات منعزلة عن بعضها بعضا ولم يكن يهتم بما يمكن تسميته بالمسائل العامة ، والتي كان من المتعدر تولسد تسميته بالمسائل العامة ، والتي كان من المتعدر تولسد تتسميته بالمسائل العامة ، والتي كان من المتعدر تولسد تتبارات عامسة .

كانتالمسألة الرئيسية التى شفلت الايطاليين فى ههدد المحومات الرجعية بعد عام ١٨١٥ ،هو النشال فد المساوى و الاستبداد و ومما تجدر ملاحظته أنه كان نضالا محليا،فلسم يكن هناك نضال فى مجهود عام مشترك ،ومن اجل انقسسالا إيطاليا من هذه الكوارث التى طت بها بسبب النظام القاشم

أخلت الحمعيات السرية تنتشر في ايقاليا مندهـــا بدأت تنهار السيطرة النابليونية في شبه الجزيرة "فتألفت قبل سقوط نابليون جمعية راجي Raggi في بولونـــا، وجمعية شينتري Centri في مانتــوا Mantua وجمعية الكاربوناي في نابولي و وزاولت هذه الجمعيـات نشاطها سرا ،وكان لكلواحدة من هذه الجمعيات أمانيهــا نشاطها الخاصة بها ،ولكنها كانت متفقة على شيء واحــد هو مقاومة السلطات الحكومية التي أقامها الفرنسيون فــي شبه الجريرة ، ثم ما لبثت هذه الجمعيات ان تكاثرت بعـــد شبه الجريرة ، ثم ما لبثت هذه الجمعيات ان تكاثرت بعـــد تسوية مام ١٨١٥ ، وهلى اية حال كانت اهم هذه الجمعيــات

وفي هام ١٨٦٠ قامت ثورة في نابولى أرغمت فردينانسد هلى تأدية يمين الولاء لدستور ديمقراطي ،وتلتها شـــورة في بيد مونت ( ١٨٢١) شارك فيها بمشاعره ولى العهــــــ في بيد مونت ( ١٨٢١) شارك فيها بمشاعره ولى العهـــــ ان أخمدتعلى الفور تقريبا ،وان هي الافترة وميرة حتــــي تمكن جيشـــ نعسوي من الاجهاز على دستور نابولى ،فساد القعع الوحش شتن أنحاء ايطاليا ، ومما تجدر ملاحقتـــ ان العنمر العسكري هو الذي قامت على أكتافة الشـــورات في ١٨٢١ و ١٨١١ ، ولم يكن الثول يتمتعون بأي تربيـــة في ١٨٢١ و ١٨١١ ، ولم يكن الثول يتمتعون بأي تربيـــة سياسية ،وانعد م لذلك وجود أي برنامج لهم ، ولاجـــدال في أن هذه الثورات لم تكن تستهدف اغراضا وطنية إوقومية لان مبعثها لم يكن العمل على طرد النمسا من ايطاليــــا

الى التنظيم والتنسيق فكان من السهل اخعادها ، ولقسسد كانت تدابيرالقمع التى اتختها الحكومات فى فايسسسسة الشدة ،فعمدت الحكومات الى تظهير الحيش ودو اوين الحكومة من العناصر المشتبه فى ولائها للنظام الرجعى القائسسم، ومن ناحية اخرى استطاع اكثر قادة الثورة سواء فسسسى نابولى او فى بيد مونت الهرب الى الخارج ليتألف منهسم الرميل الاول من المهاجرين الإيطاليين فى سبويسرا و فسسى انجلترا ،ويعد حين فى فرنسا كذلك ،

أما الثورات التى قامت في ايطاليا في غفون ١٨٢٠ و ١٨٣١ لكانت احدى نتائج الثورة التى قامتي في فرنسا فحصى يوليو ١٨٣٠ و فقد حدث بعد فشل الثورات الاولى في ١٨٢٠ – ١٨٢١ من مارت الحكومات تتعقب الجمعيات الثورية ،وقسحوى سلطان النمسا في ايطاليا ،مما جعل شعور البغض والكراهية فد النمسا يسود كل ايطاليا وهو الشعور الذي كانت قصصد ظلت تشعر به ايطاليا الشمالية وحدها و وانتقلت الحركات الثورية من الجنوب ( نابولي ) او من بيد مونت حصصرح الحوادث في عامي ١٨٢٠ - ١٨٢١ ، الى اقليم رومانصصاحالتسم الشمالي من الولايات البابوية ـ والسبب في ذلك ان البابا بيوس السابع ووزيره كانا يتبعان سياسة هصصدو وسلام في هذه الاستاع ،لم تلبث ان حلت محلها لوفسسماة

البابا ووزيره في ١٨٢٣ - ١٨٢٤ سياسة قائمة على الرجعيسة والحكم الاستبدادي الشديد على أيدى البابا التالي ليسمو الثاني عشر (١٨٢٤ - ١٨٢٩) ووزيره الكارديشال ريفــارولا Rivarola فقد تعقب البابا ووزيره الكاربونسسارى وألقيا بالكثيرين في السجون ،وطلب من كل فرد التبليسيغ من اعضا. ٩ الجمعيات السرية ، ضاذا قصر احد الناس في ذليك كان الليمان مقويته ، وعلى ذلك فانه سرمان ماصارت رومانا وبارما ومودينا مراكز للحنركة الثورية الجديدة ، وفييي هذه المرة اتخذت الحركة طابعا مختلفا من طابعها السابسق في ١٨٢٠ - ١٨٢١ ، فقد صارت تضم اليها عناصر من الطبقسسة المتوسطة ( البورجوازية ) اكثر من العناص العسكريسسة، وشمة فارق آخر هو ان الثورة في هذه المرة كانت تعتميـــد على عامل " خارجي " هو قيام ثورة يوليو في باريـــــــــــ واهلان حكومة باريس شمسكها بمبدأ هدم التدخل ، ولكــــن النمسا سيرت حيوشها الى بارما ومودينا وأوقعت الهزيمية بُالإحرار والحكومة الموقتة في كل منهما في ٢٥ فبرايــــــ ولا مارس ١٨٣١ على التوالي ،وأرجع النمسويون حكومسسسسة البابا في الولايات البابويسة .

و الجديد في ثورة ١٨٣٠ / ١٨٣١ الذي يعيزها هـــــن الثورات السابقة ،كانت العناصر التي تألفت منها هــــده

هذه الحركة ، فقد كان هناك الى جانب المشتغليــــــــن بالقانون فشات من التجار: الامر الذي يدل على زيمادة انتشار المبادى الحرة ءو تفلغلها في اوساط جديدة فيني المحتمع ، وزيادة على ذلك فان هذه الثورة فسيسي عامسي ١٨٣١/١٨٣٠ كانت على ماييدو متحررة من المصالح الذاتيسة والاغراض او الاطماع الشخسية اكثر من الثورة السابقـــــة في عامي ١٨٢٠ / ١٨٢١ - فلم تكن العناصر العمكرية الدمامسة التي قامت مليها الحركة ،ولم يكن تحقيق النفع الشخصي الغرض الذي أرادت تحقيقه ، ومع ذلك فيجب القول ان هــده الشورات في ١٨٣٠ / ١٨٣١ - ومشلها في ذلك مثل الشحورات السابقة في ١٨٢٠ / ١٨٢١ ولم يفكر اصحابها اطلاقا فـــــي التوجه بالدموي الى صفوف الشعب للاشتراك في الحركــــة، بل على العكس من ذلك أزعجت هذه الثورات أهل القسموى و المدن العفيرة الذين شعروا بالخزى والعار من حركسك أعلنت سقوط السلطة البابوية ،وذلت هذه الحقيقة ذاتهــا على أنهم كانوا معادين للثورة .. وبالرغم من التسداءات المتكررة التي مدرت من القائمين بالثورة فقد ظلت بقيسة ايطاليا دون حراك ، فلم يسهم أحد في الثورة المشتعلى في اقليم رومانــا٠

و على أية حال فان فشل الثورات التي حدثت فـــــي

سنوات ۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ثم ۱۸۳۰ و ۱۸۳۱ لم یکن معناه القفاء ملی الحرکة الثوریة وانهاؤها بل بقیت هذه الحرکة ولسسم یقفی علیها و ولکن بدأت الحرکة الثوریة تتحول من المحلیة الی الاقلیمیة الی الوطنیة الایطالیة به ای التی تشمیلیا کل ایطالیا و وکان من أسباب تحول الحرکة الثوریة ذلسیك المهوان الذی شعر به الطلیان من جرا الخفاق جمعیلی الکاربوناری و وکان طبیعیا ان یجعلهم المقشل الذی أصلاب الکاربوناری و والهوان الذی شعر به الایطالیون یتحوللول الی الکاربوناری و الهوان الذی شعر به الایطالیون یتحوللول اللی المی الموشرین و خیبسسة الی الحیام الفری و المفاید و تحت هدین الموشرین و خیبسسة المعمل الثوری و التأثیر التربوی للحرکة الرومانسیة فیسی الاب مثمر الایطالیون بضورة العمل من احل تظهیر الحرکیة الثوریة و اعظائها معنی روحیا یسمو بها من مستواهلیسالیون بضرورة وقد چمد ماتزینی هسسسده الخوریة الجدیدة و

 بدأ حياته الادبية هام ١٨٢٨ بكتابة سلسلة من المقسسالات التي نشرتها محيفة تجارية كانت تعدر في حنوي ( دليــل جنوي ) ، وفي غليان الافكار الذي تلا ثورة ١٨٣٠ فــــــى إيطاليا اصبح ماتزيني مشبوها افقد قبض طيه وسجن ستسة آشهر في سافونا ،وحكم عليه بمفادرة جنوي ،ثم فر السبي كورسيكا ومنها الى مرسيليا حيث أقام هناك - وكان اثنساء سجنة في سافونا قد استطام تحديد العناص التي تألفست منها عقيدته السياسية • ولما كان ماتزيني قد ومسلسل الى مرسيليا في اللحظة تقريبا التي استلى فيها شمسارل البرت مرش بيد مونت في ٢٧ ابريل ١٨٣١ فقد بادر ماتزيني بارسال كتاب باسم " الإيطاليين " يذكر فيه الملك الجديد انه وهو ولي للعهد كان مقتنعا بفكرة تحرير ايطاليــــا ويهيب به ان يعفى لموت ايطاليا الذي لاينتظر غير كلمسة واحدة ،ولكن ماتزيني لم يظفر برد على رسالته الى شـارل البرت ببل كان من أثر هذه الرسالة ان صدر الامر بالقاء القبض عليه اذا هو حاول العودة الى ايطاليا • فكان ذلك انفصام كل علاقة بين ملكيه بيد مونت وماتزيني ٠

وأسس ماترينى فى مارسيليا جمعية وحريدة باسمسسم " ايطاليا الفتاة " فى عام ۱۸۳۲ وكانت هذه الجمعية لاتفم سوى رجال سنهم دون الاربعين حاما ، وتألف اعضاؤها مسسن رجال القانون والاطباء والاساتذة من اهل الطبقة المتوسطسة بعفة عامةً والذين كان من بينهم جوزيبي عاريبالسسدى ( Garibaldi ) احد ضباط البحرية التجارية وكانت الطالبا الفتاة جمعية سرية ترمي الى العمل التسسورى وتهدف في الوقت نفسه الى " تربية " الشعب وتلقينسسه المبادئ الحرة والوطنية وعلى ذلك لم تمضى سنة واحدة على تأسيسها حتى كانت قد بدأت حياتها ١٨٣٣ بالنزول الى ميدان العمل وتدبير المؤامرات في ايطالبا استعداد للثورة وقعمه المثالي ،كان بعيدا عن المنفعة ،يعيش عيشة خشنة ، وكل من لازمه أو عاشره كان يشعر بأن فيه سحرا فاتنا ،فقد كان مقيم التأثير بفصاحته ومراسلاته الاولية الجسميسة ، ومم تأثيره حتى اصبح رميم الحركة الثورية في ايطالبسا والمحرك الاساسي للحركة الثورية بما أعطاها من برنامج وهذاهب ،

لقد نظر ما تزيني الى الشعب الاسبانى الذى ثار على نابليون ونجح فى طرد الاجنبي واستخلص من ذلك نتيجة وهمى ان المتطوعين ،الذين يحركهم الايمان أعلى من الجيمسوش المنظمة ،وان الجيوش النظامية تمنى بالافضاق امام الحركمة الشعبية ، ولكن لاثارة الجماهير يجب ان يقدم لها متسمل أعلى ، وهذا المثل الاعلى هو الأمة ، لقد كان ماتزيني أول

من اعطى للحركة الثورية الإيطالية برنامجا قوميا ،فعتسى ذلك الحين كانت الحركة الثورية حركة حرية محلية ،ولكنها بها تزيني أصبحت قومية ، ومفهومه عن القومية مفهوم طاهر نقي سام متصاعد الى مناص روحانية تماما ، ويقمد بالأملة مموم المواطنين الناطقين بلغة واحدة ءوالمشتركين بالمساواة في الحقوق المدنية والسياسية في نية مشتركة وهي ايقساظ القوى الاجتماعية وتحسينها بالتدريج ، وهو يعرف القوميسة ايضًا بهذا الشكل : " القومية فكرة مشتركة ،مبدأ مشتسرك، هدف مشترك ، الأمة هي تجمع كل الناس الذين تجمعهم اللغسة او بعض الظروف الجغرافية ، او الدور الذي فرفه التاريسخ عليهم ،ويعترفون بمبدأ واحد ،ويسيرون تحت تأثير حق واصد لكسب هدف معين واحد، أن النشاط المنسجم واعمال جميع القوى الفردية التي يحتويها التجمع نحو هذا الهدف الوحيد ،تؤلف الحياة القومية "• وواضع ان هذه العبارات التي عرف بها ما تزيني القومية ،انما كانت تفسر معني وفكرة يقظةالشعور القومى ، وبداية ظهور المبدأ القومى ، وعلاوة على ذلك فقد ارتقى ما تزيني بفكرة القومية بدرجة تجاوز بها المعنسسي ليسمو بها الى المعنى الانساني فيقول: " القومنية هـــــى القسط الذي صنعه الله للشعب في عمل الانسانية ،هي رسالته، هي العمل الذي يجب أداؤه على الارض لتتحقق فكرة الله على هذه الارض ،هي الاثر الذي يخوله طبعه ويعيد له مكانته بين

## الشعوب ، اخوته " •

كان من المنتظر ان يتجنب ما تزيني السير في الطريق الذي صارت عليه الكاربوناري من قبل ،ولكن مناتزيني لـــم يلبئيت ان حلك نفس الطريق وقلم يعض عام واحد من تشكيسل " ايطاليا الفتاة " حتى شرعت هذه الجمعية في عام ١٨٣٣ تهيء لتحريك الثورة في مودينا ،وفي مملكة سردينيـــــــا ( بيد مونت ) ولكن سرعان ما اكتشفت المؤامرة ،والقـــى القبض على عديدين ونفذ حكم الاعدام في طائفة منهم، وقسد صدر الحكم باعدام ما تزيني لرفضة الحضور امام المحكمسة، وفي عام ١٨٣٧ انتهز ما تزيني انتشار وباء الكوليرا فسسي مقلية وحمول المجاعة في شمال شرقي نابولي لتحريب الافطر ابات في المملكة • فاتخذ الملك فرديناند الثانسي (١٨٣٠ - ١٨٥٩ ) من هذه الافطرابات ذريعة لالغاء ما كئسان متبقيا من حقوق وحريات لاهل مقلية ٠ وعلى العموم أثارت هذه المحاولات الفاشلة خيبة الامل ختى ان ماتزيني لم يلبث ان اعترف ان هذه الحركات العبكرية المتعزلة من بعضهـــا بعضا انما هي جهود عديمة الفائدة ، وأن من الواجـــــب الانتظار حتى يتم امتزام اكبر بين مختلف الجماعات في كل الاقاليم الايطالية لمحاولة القيام حينئذ بحركة واسسسة وعظيمة • وعلى العموم دبرت ثورات متعددة في شمــــال ايظاليا وجنوبها ،ومؤامرات كثيرة ،ولكنها بانح بالفشــل،

بيد ان الفائدة الوحيدة لكل هذه المؤامرات الماتزينية هلى

اطالة قائمة شهداء الحرية الإيطالية ، وذكرى هؤلاء الشهداء

فلت ووسعت الايمان بالوطن ،

ومنذ عام ١٨٤٠ طرأ تعديل على الافكار وأسلوب العميل ني ايطاليا ،وجرى هذا التعديل بمحاذاة الحركة الثوريسسة الماتزينية ثم اتخذ الشكل الذي صارت تعرف به الحركةالقومية ( Risorgimento بعد ذلك وهو البعث او الاحياء ( لقد تحولت ظروف الحياة الاجتماعية ،ولكن هذا التحول لميكن في كل الميادين تاما وعاما في ايطاليا كلها،بيد أنه يمكن القول اجمالا ،بأن ايطاليا التي ظلت حتى الآن متخلفة،اخذت تتجدد ، ولوحظ التقدم المادى وضاصة في الحياة الزراعيسة التي ظلت اصاس الحياة الإيطالية : لقد تحسنت الطرق الزراعية" وأفادت إيطاليا الشمالية من النظم الادارى الفرنسي والنمسوى واهتم النبلاء باستفلال اراضيهم ، وشكلوا جمعيات زراعيسة، وحاولوا تنمية التعليم الفنى والزراعي ءوفتحت مزارع مدرسية وصناديق ريفية لتنمية الرأسمالية القروية ، وتمت زراعــة الارز والذرة ءوبدئ بتربية الحيوانات بطريقة علمية لانتاج الطبيب والجبن • وأضيفت معامل لتكرير الحكر الى الصناعمات الفاخرة النامية ،وفاحة صناعة نسيج القطن والحرير،كما بدىء

باستملاح المناطق المفعورة بالماء والموبوءة بالعلاريا على الشاطئ، ووضعت المدن الكبرى ، وفي الجنوب نمت حيسسساة البذخ والثراء في نابولى على حساب الارياف ،وجاء هسند الثراء من الايجارات الباهظة التي كانت تقتطع من الفلاحين هذا وتجدر الاشارة الى ان الدويلات البابوية ظلت متخلفة، دون تقدم ، وفي فوفي بسبب افطراب الادارة .

ولم يقتص هذا التقدم على الميدان المادي والعملس والتطبيقي ببل كانت تناقش الافكار التي كانت في اسساس هذا التقدم ، لقد تمت مفاهيم الاقتصاد السياسي الواسعجة، وبدأ الكلام عن تشكيل خطوط جمركية وتخفيض التعريفات بين الدول • كما بدأت الحركة العلمية بمناقشات عامة بيسسن العلماء الايطاليين من مفتلف البلاد ، وافتتحت المؤتمرات العلمية وكان المحرك لها شارل بونابرت بن لوسيان، أخلي نابليون ،وانجليزىمقيم فىايطاليا وهو السير جون بورنسج Bowring ) وجرت العادة ان تكون الموصم المسرات سنوية وفي مدينة جديدة في كل مرة ،وعلمية تقنية بحتسة، ولكن المشاكل التي كانت تعالج فيها كانت تتجاوز بسرهمة وبسهولة قضايا البرنامج وتصبح عامة اكثر منها محلية،الا من المستحيل ان يحدد العلم او الاقتصاد السياسي في اطسار الدول المغيرة • وكان سياق البحث يقتضى النقاش بمشاكسل تهم ايطاليا كلها ، وكان يلتقى في هذه المؤتمرات أناس وعلما من جميع الدول الايطائية وبالتالى كانت تنمو فيهسا روح عامة • وكان التقدم الفنى يقوى وفع البورجوازيسسسة الاجتماعى والسياسى وخاصة فى ايطاليا الشمالية أى فسسسى لومبارديا وبيد مونت وتسكانيا •

لقد أدت نتيجة هذا التقدم الفنى وبداية هذا الاتعاد القومي والافضاق الذى لاقاه اعضاء جمعية الكاربونارى فسى الطريق الثورى الى توسيع وتحويل فى العقيدة السياسسية، وتفوقت الفكرة القوميعه على الفكرة الثورية و واصحصست المركة السياسية تهم أناسا آخرين من فير الديمقر اطبيسن لأن الحركة السياسية تعممت فى المجتمع ولم تبق قاصرة على فئة مغيرة من العسكريين المستائين او البورجو ازيبن الذيسن ليس لهم وفع فى المجتمع ،كذلك لم يعد نفوذ الفكرة القومية ليس لهم وفع فى المجتمع ،كذلك لم يعد نفوذ الفكرة القومية

لقد ظهرت الافكار الجديدة بعدة اشكال بوأتت بادئ الدي بدء من المهاجرين الايطاليين : فغى ١٨٣٦ صدر فى باريس كتيب الفه نيقولا توماسيو تحت هذا العنوان : " آمــــال ايطاليا الجديدة " ، وهو نداء الى الاقاليمو الاكليــروس للتعاون فى التجديد القومى ،وتجد فى هذا الكراس اول فكرة لبابا معلح يتزع تجديد البلاد، وفى ١٨٣٥ ١٨٣١ نشر القانوني الفيليوف مامياني كتاب فلصفة بعنوان " تجديد الفلسفـــة

القديمة الايطالية " ،وفي ١٨٤٢ نشر " تاريخ الادب " خاصا بشعراء العمر الوسيط ، ولكن الذي يهمنا قبل كل شحصيي، انه نشر في عام ١٨٤١ كراسا فغل فيه قبل كل شئ استقحالا المناليا : فهو يرى في المستقبل ايطاليا فاتحة لاستقلالهما بحرب يقودها أمير قومي ، ولكنه يرى لهذا الاستقلال شروطا مبدفية : وذلك بأن تطرح النمسا في مشاكل دبلوماسيتحة تمنعها من الدفاع عمليا عن المملكة اللومباردية حالبندقية التابعة لها ، وأن يربى الشعب تربيته السياسية التي لم يحمل عليها بعد ، وان تشارك الطبقات العليا في حصصرب الاستقلال هذا ،ويفيف مامياني الى فكرة الاستقلال برنامهما كاملا للاصلاحات الاجتماعية ليعيد الى الشعب كرامته وأمسن حياتحه ،

ان كراستى توماسيو وماميانى لم يتلقيا الديسسوع والانتشار الواسع وتندم اهميتهما فى انهما بنهضان دليسلا على ذلك التغيير الذى طرا على المفكر، ولكن تهيا السراى العام بسبب هذه الحركات او التيارات الفكرية ، التى كانت سباقة فى ظهورها، لقبول البرنامج الذى أتى به جيوبرتسى، والتحمس للآراء التى احتواها كتابه عن المكانة الرفيعسة التى يتمتع بها الطليان ظقيا وعضاريا بين شعوب العالم،

Abate Vincenzo Gioberti

واشتفل كاهنا في خدمة كنيسة البلاط واشترك في حركة ايطاليا واشتفل كاهنا في خدمة كنيسة البلاط واشترك في حركة ايطاليا الفتاة ،فأوقف وحكم عليه عام ١٨٣٣، ولجاً الى باريـــــس وبروكمل ، كان جيوبرتى يشتغل آملا بالفلسفة ،ويعمل لوفسح نظام ميتافيزيقي ( مختص بالتفكير فيما وراء المائة) ومسع ذلك فقد كان جيوبرتي صاحب فلسفة كاثوليكية واسعة، ومن هذا المفلسة نرى ان جيوبرتي يؤمن بفغيلة الانكار وقوة المحبــة للتقريب بين الناس ، وبنكر العمل الثورى غير ان ما ينقصه هو الثبات ، أن الملاحظ عليه تردده وتغير اهتمامه وافكاره ، فقد شارك في حركات ايطاليا الفتاة الثورية واستهوته المفلدة وجذبته الفكرة القومية ،حتى انه نشر في مام ١٩٤٢ كتابـــبا ووثارة ، مؤثرا في بروكسل بهذا العنوان " تفوق الإيطاليين المدنسي والخلاقي " ،

ان اساس مذهب جيوبرتى وشاقله واهتمامه هو وطنيت الإيطاليه وكبرياؤه وفكره المحافظ ووفعه كاهناء هذه هسى العناص التي توفيح لنا اتجاه آفكاره ۱۰ ان نقطة انطسسلاق مذهبه هي حب ايطاليا والارادة في رؤيتها عظيمة، فهو يسري " ان الأمة لا تستطيع ان تحتل في العالم المكان الذي يلاشمها الا اذا اعتقدت بأنها آهل لاحتلاله " ونراه يبحث عن رسالسة ايطاليا التي يجب ان تفخر بها لأن الرومانيين نشروا فسسي العالم فكرة العدل والحق ،ولان روما المسيحية علمت العالم

السلام والمحبة ، ان عظمة ماضى ايطاليا وتفوقها يجسب ان يوحيا بالتفاؤل والأمل ، ولتجد ايطاليا تطوقها فسسى المالم الحديث يجب ان يتحد الإيطاليون اتحادا سلميسسا لا اتحادا مبنيا على القوة ،ويجب استقلال ايطاليا ولكسن على أي اساس يجب ان يتم الاتحاد ؟ على أساس تقاليدهسا، وتقاليد ايطاليا كما يقول جيوبرتى ،هى اتحاد ايطاليسسا والبابوية اذ لايمكن للإيطالي ان يكون ايطاليا تماما الأأ لم يكن كاثوليكيا ،وقال جيوبرتى اذا ما اتحد الايطاليون وتعاونت الطبقات أمكن تحقيق ايطاليا في شكل اتحساد كونفدرالى تحت رعامة البابا ، لأن الكنيعة لها توجيسه ايطاليا حسب التقاليد ،وهذا الاتحاد يحقق العبقريسسة الإيطالية التي هي ملكية وارستقراطية واتحادية معا وعند دفر القائد للانعانية وتجسدد العالم المقال في شكل اتحتاد عدد و القائد للانعانية وتجسد

وتقترب نظریات جیوبرتی من نظریات ماتزینی التبشیر الذی یقوم به للعمل والرخا والامل فی رفع جیل الایطالیین المتعب الی عظمتهم القدیمة ، ویقترب من ماتزینی ایشسا بفکرة رسالة ایطالیا والاستقلال القومی الذی یجب کسبسم ولکنه یختلف عن ماتزینی فی عدة نقاط: آولا ، ساکلیریته لانه یعتمد فی مذهبه علی الکنیسة ،علی حین ان ماتزینسی مناوی الاکلیریکیة ، ثانیا ،لانه ینکر الثورة ،بینمسسا يچهلها ما ترينى عنصرا اساسيا لعمله ،ثالثا ،لانه يرى اتحاد ايطالبا ،لا وحدة ايطالبة ،وبالتالى ينقى الجمهورية المتى بريد ماتزينى تنظيمها ، ويبقى طلى الامراء والدول المائمة .

لقد كان تأثير جيوبرتى عظيما ،وكسب شعبية واسعة وقبلته الاوساط المختلفة من دينية وطلمانية ،باستثناء اليسوعيين - ولكن آراء جيوبرتي اثارت من جهة اخسسري انتقادات متعددة ،ونخص بالذكر انتقادات اعدام النعساء والتقادات أعداء الحكومة الزمنية للبابا - على ان الناقد الاساسى الذي انتقد جيوبرتي كان سيزار بالبو (١٧٨٩ -١٨٥٣ ) وهو كاتب ايطالي عمل ضابطا ثم انعرف للدراسات التاريخية ونشر عام ١٨٣٠ " تاريخ ايطاليا في ظل البوابرة" وفي ١٨٤٣ ألف كتابا تحت عنوان : " آمال ايطاليا"، ولم يوافق جيوبرتي على تفوق ايطاليا في الماضي والحاضر ، واعترض عليه بأنه لم يقم شرطا مبدئيا في تحويل ايطاليا وهو الاستقلال ،وقنال بدون استقلال قومي تكون الامور الاخرى الصالحة عدما ، ولا شيء ممكن قبل طرد النمسويين • غيسر أن بالبو أدرك ان الايطاليين ليسوا على درجة من القصوة تمكنهم في الوقت الماشر من طرد النمسويين ،وبأنه لا دهم يرجى من الخارج لا سيما وان موقف الملك لويس - فيليسب ملك فرنسا ،قد دل على ذلك ،ويرى ان ينتظر حدوث صحادث

ولقد وجد سالبو الافكار لصالح ملكية بيد موسحه، وهذا التوجيه الفكرى الجديد سرعان ما وجد تربة خصبسة في ايطاليا الشمالية ،حتى انه لم تلبث ان تشكلت عقيسة جديدة سوف يكون لها أشرها البالغ في المستقبل حسستول الزعامة التي سوف يتقوم بها الملكية البيدمونتيــــة لتحرير ايطاليا ،وبناء وحدتها القومية والملك البيدموسي فيسمى ذلك الوقت هو شارل البرت الذي اعتلى العمسرش في ابريل ١٨٣١ ،والذي كان وهو لايزال أميرا يعتنسست مبادئ الاحران ، فلم يلبث ان تنكر لها عند اعتلاقــــه العرض، وربط نفسه بسياسة القمع العنيفة التي اتبعتهسا النمسا لافعاد الحركات الثورية في ايطاليا ، فتعقبسب بالقسوة البالغة على وجه الخصوص جماعات " ايطاليـــــا الفتاة " في عام ١٨٣٣ ، ويَخلى منذ ذلك الوقت عن المبادي٠ الحرة التي كان يدين بها ، ومع ذلك فقد كان يشعبب بتأنيب الغمير ،بسبب اعمال القسوة التي ارتكبها بسبب سياسة القمع والتشريدالتي اتبعها ،وتحركت في نفسه الرفية

في نيل محبة الشعب ولكن سياسته ارتكزت على دعامتين من شأنهما جلب محبة الشعب: أولاهما اصلاحاته ،وثانيهمــا موقيقة المعادي للنمساء وقد اظهرت هذه الاصلاحات بيد مبنت بمظهر الدولة " الحديثة" لدرجة معينة ،كما أضعت طيب، سياسة الملك مظهر السياسة " الحرة "، وأصاب شارل البرت في ميدان آخر قدرا أو في من المحبة الشعبية وذلك في علاقاته مع النمسا • فلم تكن يوما صلاته طيبة مع هنسنه الدولة ،ولم تلبث ان ساحت ثم زانت توترا، وجعلت .... احتكاكاته المتكررة مع النمسا يمثل في نظر الايطالييان المعارضة والعداء ضد النمسا ءوأكسبته لذلك قدرا بهيئا من عطف الشعب ومحبته • وقد تشكل في بيد مونت خــــزب حقيقي بيد مونتي ـ ايطالي ،وكانت الطبقة النبيلة علــي رأس الدولة في بيد مونت ،وهذه الطبقة تعتز بماضيهسسا وعدائها للنمسا ،وقد لعبت دورا هاما في الادارة ،وكانت ثحب الحكم الصالم وتخشى التجديدات وتحتقر النظريات وكان بعض هؤلاء النبلاء معطبغا بعبغة الحرية الليبرالية نظرا لاتصالهم بالاجانب وزياراتهم المتكررة لفرنسا وانجلتسراء ويمثل الكونت كافور هذه الفئة خير تمثيل •

وهكذا كان تفكير هؤلاء النبلاء البيد مونتييسن ، يتميز لدرجة معينة بالمبغة القومية الايطالية، بل ان بعض هؤلاء النبلاء وان كان عددهم ضئيلا قد ارتقى تفكيرهم السي مستوى المناداة بالوحدة الايطالية من طراز يقرب قليسسلا من الفكرة التي أتى بها جيوبرتى ،ولو انهم اتجهسسسوا بفكرتهم اتجاها آخر من حيث انهم آرادوا بيد مونت وليسس البابوية ان تقود الحركة القومية وان تتزمم الاتحسساد الايطالي • فكانوا علمانيين في اتجاهاتهم الفكريةوالسياسية وليسوا كنسيين • وكان ماسيمو دازيجليو آهم هؤلاء النبلاء الذين نادوا برمامة بيد مونت .

وكان دازيجليو Massimo D'azeglio (من عائلة بيد مونتيه كبيرة ،اشتهر بقعمه ثم تعاطى من عائلة بيد مونتيه كبيرة ،اشتهر بقعمه ثم تعاطى بالسياسة والف عددا من الكراريس والمقالات وتأثر بالإفكسار الشقدمية ،وهاجم السياسة الكنسية وكثف عن الفوضي والفساد ونصح الاحرار ،وطلب اليهم ان يتخلوا عن الثورات المحليسة التي تفسد مستقبل الأمة دون نتيجة ،وطلب اليهم ان يتجهوا موب القوة الوحيدة الممكنة التي تستطيع ان تصنع ايطاليا أي نحو دولة بيد مونت ، وعلى اثر ذلك تألف حزب باسسسم حزب " الالبرتيين " ،وتعلقت الشبيبة الجمهورية بهذا الغزب بيد مونت الف الحزب جماعة منظمة على رأسها دازيجليسسو بيد مونت الف الحزب جماعة منظمة على رأسها دازيجليسسو ومامياني وكافور ،والفوا في عام ١٨٤٧ جريدة جديدة هسسى جريدة البعث ، ودعوا شارل البرت علنا ليكون على رأس الحركة القومية ، وكان على يد هذه المدرسة البيد مونتية أن أمكن ان يتشكل مستقبل ايطاليا ،ولكن بعد سنوات كثيرة ، وبعدد

سنوات الثورة التى قامت فى عام ۱۸۶۸ و وهكذا كانتالعركة القومية عشية أحداث ثورة ۱۸۶۸ مزيجا من الاهداف والتيارات المختلفة والمتضاربة و ولكن الذى لاتك فيه ان الثهسسور القومى قد صار متيقظا ،ويعم كل انطاليا ويتغلعل فى كل الأوساط والطبقات .

كان ذلك هو الموقف في ايطاليا ، مندما افتير في يونيو ١٨٤٦ الكاردينال ماستاى فريتي Mastai - Ferretti بونيو ١٨٤٦ الكاردينال ماستاى فريتي ا٨٤٤ الكاردينال ماستاى فريتي المداخ لنفسه لقب بيوس التاسع ، ورغم انه لم يكن معروفا وقت افتياره الا في داخرة محدودة فقد اميح طوال العامين التاليين أبرز رعما أوروبا ومعط آمال احرارها من ضروب التقريط والثناء ما لم يلقه الا القليلون من الساسة في العصور الحديثة ، ففي ١٦ يوليو ١٨٤٦، مدر عن بيوس اعلان العقو المام ،وشمل هذا العقو كل المذنبين سياسيا والمشبوهين ،ولقد كان ذلك اجراء جمله من النامية السياسة في ايطاليا ، وكان لاملان العقو العام أعمق الاثر ،وليس في روما وحدها أو في ساشر الاملاك البابوية وحسب ، او حتى في ايطاليا بأجمعها ،بل قد تعدى اثره حدود ايطاليا حتى تشعر به اوروبا ، بـــل قد تعدى اثره حدود ايطاليا حتى تشعر به اوروبا ، بـــل العالم بأسره ، وكان من الطبيعي ان يعتبر كل اجبــراء

وكان أدعى لاستشارة حفيظة النمسا مدور العفو العام على يد بيوس التاسع • أن هذا الإجراء لم يكن اجراء صغيرا أو شئيل القيمة • بل انه كان في جوهره اجراء اصادة الكرامة للوطنية الإيطالية • وكان صدوره على يد البابا ، رئيسس الكنيسة ،وزعيم العالم الكاثوليكي الروحي ،بمثابـــــة الاعتراف بأن الإعمال التي كانت تعد اجرامية - ان هـــــى الا فضائل ،يجب تكريم اصحابها • وذلك في وقت اشتد فيسسه النضال في طول اوروبا وعرضها ،بين الرجعيين والاحرار•

وقد أعقب بيوس التاسع العقو بتخفيف الرقابة على المصحف وتعديل طبيعة الحكومة التي كانت فيما مفي استبدادية كنية خالصة ، فأنشأ في ابريل ١٨٤٧ مجلسا للدولة يختار هو أعضائه من بين الاسماء التي يعرفها عليه حكام الاقاليسسم، أعضائه من بونيو مجلسا للوزراء ليناقش وان لم يكن ليراقب حتمرفات الحكومة البابوية ، وأطلق سراح اليهود من الجيشو في روما ، وأشعلت هذه الاحداث التي وقعت في روما نيسران الحماسة في ايطاليا كلها ، وانزعج مترنيخ انزعاجا بالغا ، لانه كان قد تنبأ بكل شء على حد قوله الا ظهور بابا متحرر وأطلت " النزعات التحرية " برأسها في شتى أنحاء ايطاليا، في صقلية ونابولي وفي تسكانيا وبارما ،وفي ميلان ،وفسسسس البندقية ،وحتى في سافوى ، واصبح الشعار الذي يميز انصار التحرر في كل مكان هو التهليل البابا ،حتى لذك فرفسسست

العقوبات الصارمة في بعض الولايات على كل من تسول لسسه نفسه أن يهتف باسم البابا بيوس التاسع 1 ألا أن كل هذه العماسة وذلك الأمل في النصر المبكر للنزعات القوميسة التحريبة كان مبنيا على الوهم ، فأن التغيرات التسسى الخلت في روما كانت في حقيقتها أبعد ما تكون عيببنروج الثورة ، فالبابا كان في صعيمه محافظا " ما من بابا يمكن أن يكون متحررا " والمهمة التي تعدى لها مهمة عسسيرة الواضح أن القومية الإيطالية لم تكن لترفي آخر الشسوط بأي شيء يقل عن منازل البابوية الكامل عن سلطتها التهنية باي شيء يقل من علطتها التهنية الإيطالية الم تكن لترفي أخر الشسوط بأي شيء يقل عن سلطتها التهنية

لم يكن بيوس مستعدا أن يذهب مع الثوار الى الحصد الذي يريدونه الاسيما وان الثورات التي قامت في انحصاء ايطاليا متاثرة بموقفه قد أزعجته اولكن اندفاع الجماهير وراءه جعل من المعب عليه الانسحاب او التراجج دفعة واحدة، فللخوف منعواقب التراجع هو الذي دفعه الى المغني قدما نحو الإمام على طريق الثوار، ففي عام ١٨٤٨ أعلن امدار الدستور الجديد اعلى ان تكون الهيئة التشريعية في يد مجلسسين، ولكنه أبقى سلطات مجلس الكرادلة المقدس كجزء من النظام السياسي الجديد، ولم يكن للهيئة التشريعية الحق فيسمي

قلل الى حد كبير من سلطة البرلمان فى التشريع ، وجعلسلطة الكنيسة فوق متناول البرلمان ، ولكن حدثت فى ذلك الوقست حادثة وفعت البابا فى مكانه الصحيح من القفية الإيطاليسة، وذلك لقيام الحرب بين ايطاليا الشمالية والنمسا ومعارضة البابا لاشتراك روما فى تلك الحرب ، ولما كانت الحرب تمثل مراع القوى التحرية فى ايطاليا فد قوى الاستبداد ممثلسة فى النمسا كقوة اجنبية ، فقد فحر موقف البابا على انه قسد تخلى عن ركب الاحرار، وسرعان ما بدأت ردود الفعل قوية فسى رؤما ، فاغتيل وزير البابا الاول روسى Rossi ، وأضدت تسيطر على مجريات الامور فى روما العناص المتطرفة المبالسة تسيطر على مجريات الامور فى روما العناص المتطرفة المبالسة الى الشدة والعنف، وامام هذا التيار الجارف الذى لاقبسل للبابا عليه يفر من روما ملتجئا الى جابيتا Gaeta فسى أراض نابولى مخافة ان يفسطر الى الاقدام على مزيد مسسن التنازلات ،

كانت ايطاليا مهيأة تماما لانتشار الحركة الثورية، ذلك أن جمعيات ايطاليا الفتاة السرية كانت قد اكتسبت الى طوفها اعضاء كثيرين في شتى انحاء البلاد ،وكان أبنسساء الطبقات الوسطى عموما مجمعين تقريبا على تأييد مبدأ الوحدة القومية الإيطالية فما أن سنحت الفرصة حتى اتخلت الحركسسة مظهرا شاملا وتلقائيا ، وحاول حكام ايطاليا الافرين محاكساة البابا بيوس التاسع في خطوته التحررية فرسباب متعددة،منهسا

محاولتهم منافسة البابا في ذيوم الصيت وتحويل انظسار القوى التحررية في ايطاليا اليهم • أو خوفا من ففيــة البضاهير ومطالبتها بتطبيق نظم اكثر تحررا مما هـــم خانمين له ، أو كسبا للقوت ومداراة الجماهير ريثما يتم نياب الحركة التحررية في وقت ملائم ، وعلى أي حال سار ق ديناند ملك نابولي وطالية في نفس الاتجاه الذي طكه البابا ، بل لقد سبق البابا في منح مملكته دستورا،معا دنم البابا الى مصاكاته • وخلاصة الحركة التي قامت نسي نابولي ان انتشار المبادي الثورية في الجنوب دعا حكان مدينة بالرمو بجزيرة صقلية ان يوحدوا صفوفهم اوانيطالبوا الحكومة في بيان أمدروه في يناير ١٨٤٨بتطبيق نظمجديسدة تتمش وروح العص الحديث ، وعززوا تلكالمطالب بالشدورة والاستيلاء على المدينة ودحر قوات الملك الذي وجد ألا قبل له على مواجهة الثورة فوافق على الاستجابة لمطالب الجماهير وعلىمنحهم دستورا ،بعد ان اصدر عقوا عن المعتقليــــن السياسيين ، كذلك انتقلت دعوى القومية الى دوقية تسكانيا وطالب الاهالى الدوق الاعظم ليوبولد الثاني بحكم البسملاد حكما تحرريا افتظاهر بالموافقة وقام ببعض تنازلات زائفسة لم ترض اهالی البلاد ، فاضطر الی منحهم دستورا شبیهنا بدسستور نابولی ،

ولم يكن الذي حدث في تسكانيا بذي أهمية كبيرة ،اذ أنها لم تكن لتستطيع ان تنتهج سياسة مستقلة الا في أفيسسق الحدود • فان مستقبل ايطاليا بات مرهونا اساسا بنقطــــة واحدة ءهل يمكن ان تتزعزم سلطة النمسا في شمال شبـــــمه الجزيرة ؟ ومن هشا نجد ان مصير ايطاليا قد تقرر في بيديهنت (وهبيهين القاعدة الحقيقية لمملكة شردينيا ) وفسيسسى لومبارديا حيث كانت النمسا تمارس سلطانا لم يكف الاهالسي قط عن اعتباره اجنبيا وجائرا ، كانت مردينيا بين السحول الايطالية أقلها ايطالية ،فمليكها شارل البرت كان يؤشـــر التحدث بالفرنسية على الايطالية ،والألفة العنصرية مابيسسن اهليها وسكان جنوب الجزيرة كانت ضعيفة ، ورغم إن هـــــده المملكة كانت نعف ايطالية فان سكانها كانوا اكثر تشربــا للروح العسكرية من أقرانهم في سائر جهات ايطاليا، وأسرتها السمالكة كانت على حظ وافر من السهمة والطموح • وقد أدت جمض المقومات الى الاعتراف ببيت سافوى ممثلا لأمانى ايطالبا القومية وتتمثل هذه المقومات فيما يلى و

(1) كان شارل البرت يتمتع بسمعة طيبة لما عرف منهناواتــه المعربة للنمسا ورفبته الاكيدة فى قيام وحدة ايطاليـــة تحت زمامته و ولكنه لم يكن يميل الى الثوريين ويخشسى من اتجاهاتهم على سلامة مملكته و وكان يوثر ان يحكسم ايطاليا كمك مستبد وان يقوم بالوحدة دون معاونة القوميية التحرريين و

- (۲) كان فى مملكة بيد مونت صحافة قومية لها خطرهسا وتتمتع بشى من الحرية ، وتؤمن بقفية الوحسسدة تضعها فى المقام الاول .
- (٣) وجود الكونت كافور Count Cavour وكان يرأس تحرير صحيفة البعث Risorgimento ، ودوره لمبسى يؤمنون بالوحدة ويكرسون لها جهودهم ، ودوره لمبسى قيام الوحدة الإيطالية يقوق دور ما تزينسسسي وفاريبالدي والبابا بيوس التاسع ،

وامام هذه الموجة العارمة من الثورات التسبى
اجتاحت ايطاليا في مظلع عام ١٨٤٨ متاثرة ببثورة فرنسا،
كان لابد ان يتزعزع النظام الاستبدادي النمسوي السيدي
يسيطر على شمال السطاليا وعلى دوقيتن بارما ومودينسا
والبندقية ، لاسيما بعد قيام الثورة في النمسا وفسرار
مترنيخ ( مارس ١٨٤٨) حامي الاستبدادية وعدو الحركسات
التحررية الاول ، فقامت الثورة في ميلان واطاحت بحكسمم
النمسا ، وكذلك فعلت بحكومات البندقية وبارما ومودينا،
وهكذا انقسمت ايطاليا الى قوتين متمارمتين ،قوة النمسا
المعادية لحركة التحرر والوحدة ،وقوة الثوار في مختلف
اجزاء ايطاليا تؤيدهم وتؤازرهم قوة مملكة سردينيسا،
وكان الاحتكام الى السلاح هو الوسيلة الوحيدة لعمايسسة
الحرية من اعدائها ، كما ان النمسالم يكن من السهسل

عليها ان تقبل الهزيمة صاغرة ، وان تستسلم لانصار الحريسة وهىالتى لم تدخر وسعا منذ هزيمة نابليون على اقرار الاوشاع الاستبدادية فى اوروبا بمختلف السبل ·

واذا عقدنا مقارنة بين المعسكرين المتعارعين قبل خسوض المعركة نجد :

- (۱) ان معشكر النمسا كان يفوق معسكر الوطنيين الإيطاليين بأشياء ،منها حسن تنظيم الجيش النمسوى واستعسداده اذا ما قورن بجيش الولايات الإيطالية ، وكان لا يزال على رأس الجيش النمسوى القائد الكبير رادتسكسسى Radetzky يقابله أحد في المعسكر الإيطالي ،
- (۲) لم يكن تضامن الولايات الإيطالية قويا ، فالحسرازات القديمة التى كانت بينها آخذت تتعكس علىتصرفاتها خلال المعركة ، وكان لهذا أسوا الاثر على المعشكسسس الإيطاليي .
- (٣) الاختلاف الواقح بين الولايات الايطالية حول شكل الحكم في ايطاليا بعد اتمام الوحدة ،فكل منالملكيي.....ن والجمهوريين كان يريد ان تكون له الغلبة في النهاية وكان الفوفويون يقفون لمحاولة الطرفين بالمرصاد وفي ذلك الوقت ظهر مئاتريني على مصرح الاحداث في ميلان وحاول ان يعبيء أنمار الجمهوريةللاستفادة مين الموقف والاطاحة باتبام الملكية .

- (٤) لم يكن كل حكام الولايات الايطالية تقريبا مخلعيسن نيما اتخدوه من خطوات دستورية تحت فغط الاهالي ولذا ما أن منى المعسكر الايطالي بالهزيمة الا وتنكر كال حاكم للدستور وانقلب طليه وانفم للمعسكر الرجعسى ، وكان معولا لهدم مكاسب الشعب .
- م) استنكار البابا للحرب قد شجع الحكام الايطاليونهلي عدم الاستمرار فيها ،وكان هذا الموقف من قبل البابا بيوس التاسع فيه نهايته كشخصية مؤثرة في مجريدات الاحداث في ايطاليا ،خموصا وان فراره الى جاييتسا قد أخرج الامر من يده ووقعه في أيدى الجمهوريين.

ومن هذا يتغج ان النمسا سيكون لها الغلبة فبسسى النهاية رغم ما أصابها من هزائم في اول الامر ١٠ اكتمسل استعداد رادتسكى لشن هجوم مضاد ،والتحمسالايطاليين فسسى ٢٥ يوليو ١٨٤٨ فيكستوزا ١٨٤٤ وكستوزا ميلان عنائن بهمهزيمة فنادحة مما افطر شارل البرت الى الانحاب الى ميلان ، وقد حتق الميلانيون لانهيار آمالهم ،وزائت الهزيمة من شسسطة امتكاكهم بالبيدمونتيين ،بل انهم اتهموا شارل البرت بخياة المقية الوطنية ، وبخل النمسويون ميلان من جديد وسعدسوا لشارل البرت والجيش السرديني بالانسحاب الى ما ورا الحلود فأعلن ماتزيني أن الحرب الملكية قد انتهت فإن الاوان قسد أن لحرب الشعب ان تبدأ ،ورفع علما نقش عليه شعاره المفضل " الله والشعب " وانسحب فاريبالدى الى الحبال حيث راح يحلم

بمواطنة القتال من طريق حرب العجابات ولكن أسبح جليا لمعظم الناس ان فرص نجاح مقاومة العدو قد ولت و ومسن ناحية اخرى كانت الهزيمة بمثابة اشارة البدء للحكسام المستبدين في الولايات الإيطالية حفيما عدا مملكة سرديبيا ساتقويض النظم الدستورية التي منحوها شعوبهم •

وسانت ايطاليا موجة من الحكم الرجعي الاستبدادي بعد موجة من البطش والتنكيل والاعتقال • وأطنت الهدنة بين الطرفين المتعاربين توطئة لوفع التسوية النهائيسسة وعندما رفغت خردينيا قبول شروط البطح النمسوية استأنفت القتال من جديد ،وحدثت بين الجانبين معركة نوفسارا Novara في ٢٢ مارس ١٨٤٩ انهزم فيها شحصارل البرت ،وافطر في النهاية الى التنازل عن العزش لابنسه فيكتور مما نويل الذي ستتم على يديه الوحدة الإيطالية •

وهكذا بدأت تحل الكارثة بكل مكان لانهاء هسلذا العهد الثورى فى تاريخ الحركة القومية الاستقلالية فسى ايطاليا ، فطلب البابا والكرادلة تدخل الدول الكاثوليكية ( ٦ فبر اير١٤٩٩) فى حين قعد ماتزينى والثوريون اليروما وكذلك غاريبالدى ، وأسن هؤلا؛ جمهورية برياسة ماتزينرسسى الفعلية ، ولكن فرنسا التى خثيت من استرجاع النمسسسالمكانتها السابقة وسيطرتها الكاملة فى ايطاليا بعسسند

انتصارها في موقعة نوفارا لم تلبث ان قررت التدخل لنجدة اسطاليا ،كما كان يعنيها كسب عطف الكاثوليك في فرنسات والمحافظة على بيد مونت المهددة بالفطر من جانب النمساء الا تدخلت هذه لارجام البابا الى عرشة، واسترداد نفوذها فيي كل انماء ايطاليا ، فدفلت القوات الفرنسية بقيادة أودينو Oudino ابن أحد مارشالات نابليون القدامي ، الي روما وسقطت الجمهورية بعد دفام مجيد على ايدى ماتزيني وغاريبالنسدي (٣٠ يونيو ١٨٤٩) وهرب هذان الى الجبال ، وفي اليوم الذي سقطت فيه روما ،كان النمسويون قد بدأوا فزوهم لتسكانيا، وفي ٢٥ مايو دخلوا فلورنسة • وفي ٢٤ اغسطس سلمت البندقية وانتهت الحرب والثورة في كل ايطاليا ، وأعيد البابا الى ماصمته بالولايات البابوية ءواستعاد الملك فرديناند سلطانه الكامل في نابولي وصقلية واسترجع الامراء عروشهم فسسسى الدوقيات الايطالية واحتلت فرنسا روما ءوصارت النمسا صاحبة السيطرة في ايطاليا الشمالية واتتمرت في كل مكان قسيوي الرجعيسة •

## إنجاز الوحدة الإيطالية :

لم يود فشمل الثورة في ايطاليا في عام ١٨٤٨ الـــي أخماد الاحساس القومي بل لعله قد عززه وأحياه • حقيقة كانت هناك فروق ضفهة بين سكان شبه الجزيرة من حيث العنصروالطباع

وغيرها ،الا ان القومية هي مسألة شعور اكثر منها مسألـة حقيقة موفوعية • ولكن في منتمف القرن التاسع عشر، بنت أحلام قيام الوحدة الإيطالية أبعد ما تكون عن التحقيسسق فقد عانت النمسا لتحكم من جديد بعناد وحماقة وقسوة وولم يقتص حكمها على أملاكها الخاصة في سهل لمبارديــــا، فدوقيات الوسط باتت خافعة هي الافرى لتفوذها ،وبدأ البابا يتطلع الآن اليها بحثا عن العطف الصادق بدلا من فرنسسا. ووجد ملوك وحكام تلك الولايات في النمسا السند الطبيعسي لحكمهم الاستبدادي ، ولم يكن هناك في حقيقة الامر في كلل ايطاليا مكان يرفرف عليه علم الحرية المثلث الالــوان، ويلجاً اليه الاحرار الغارين من بطش الطفاة المستبديين سوى مملكة سردينيا • ولقد ولنت من مملكة سردينيا ايطاليا الحرة المتحدة - فعندما تولى فكتور عما نويل عرشه----ا بعد شارل البرت بذلت المماولات الغفمة لاغراثه بسمسسب الدستور وحكم الولاية حكما مستبدا الأجاب عليها بقولسسه " لسوف أرفع العلم المثلث الألوان عاليا وبيد ثابتة" • والى هذا التصميم يرجع الفضل في فوزه بعرش ايطاليـــا المتحدة •

وسيظل اسم فيكتور عما نويل مقترنا أوثق الاقتران باسم كافور الذى دخل الحكومة فى اكتوبر ١٨٥٠ وزيـــرا للزراعة والتجارة ،ثم اصبح فى ٤ نوفمبر ١٨٥٢ رئيســــا للوزراء ،وتوصل الى تشكيل اكثرية حكومية بعبقد اقتلاف بيسن حزبة الخاص ، حزب الوسط اليمينى وحزب اليسار المعتسدل . وهذا التحالف بين الوسط اليمينى واليسار المعتدل كان اهم ممل فى حياته السياسية ، وكانت غاية كافور" ان بربى قبلاد على الحرية "،وان يرى ان مملكة سردينيا قائرة على احيساء نظمها الليبرالية ، وقد قام كافور بجهد كبير فى تنظيم الجيش ، والتنظيم الاقتصادى والاشفال العامة وغيرها ، كمسا وقف كافور مناوشا للكنيسة ،وكان رد الفعل الرجعى فى الدول الإيطالية ،وفى روما وفى فيرها مطبوعا باتجاه "اكليريكى". فأراد كافور ان يعدله ،وهذه هى سياسة كافور فى القفيسسة فاراد كافور ان يعدله ،وهذه هى سياسة كافور فى القفيسسة الدينية التى اعتملت على ثلاثة مبادىء :

أولا ; كان كافور يريد ان تكون الدولة كاملة السيادة ،ولالك ينبغى ألا تدم للكنيسة ممارسة وظائف التعليم،ووظائف الاحوال المدنية وغيرها، ولذا استعدر قانون السسروج المدني والقانون الذي ألفى فيه امتيازات الاكليسروس في القضاء .

ثانيا: انه يجب على الدولة مراقبة الكنيسة مادامت الكنيسة لا تتفق مع النظم الليبرالية ،ولذا صدر قانون شرطـــة العبادات ،وقانون ثان عام ١٨٥٤ يعاقب كل كاهن يهاجم نظم مملكة سردينيا آثناء ممارسة وظائفه . ثالثا : أراد كافور أن يمنع نمو أموال الوقف ، لأن أمتسلاك هذه الاموال يقول الاكليروس ، في رأيه ، كثيرا منالنفوذ ولهذا السبب استمدر قانون ابريل ١٨٥٥ وألفى بموجبه جميع الجمعيات الرهبانية عدا الجمعيسات التعليميسة أو ليستخدمها في زيادة مرتبات الاكليروس الادني .

وفي الوقت الذي كان كافور يطبق هذه السياسة المناوفة للاكليروس وفع نفسه حاميا للاحرار في كل أجراء ايطاليا، ففي عام ١٨٥١ استقبل في تورينو أحرارا كانوا مفطرين اليالهجرة الى دول ايطالية أخرى مثل غاريرى ، رميم الحركة الجمهوريسة في تسكانيا ، ومامياني وهووزير سابق للبابا بيوس التاسسح، وقد أعطاهم كافور مرتبات من مملكة صردينيا تساعدهم علسسي المعيث عندما صادرت أموالهم النمسا وحكومات الدول الايطالية الاخرى و ومن جهة أخرى أنشأ لبعفهم كراس جامعية في جامعة تورينو و كما أن كافور لم يتردد في عام ١٨٥٦ في أن يغتنسم الفرمة ويكثف أمام العالم النظم السياسية الايطالية واتخذ هذا الموقف بمناسبة انعقاد مؤتمر باريس عام ١٨٥٦ بعد حرب الحرب فد روسيا و وقد عقد كافور هذا الحلف ليدل علسسي أن المراب فد روسيا و وقد عقد كافور هذا الحلف ليدل علسسي أن المملكة سردينيا جيشا يساعدها على تبوء مقعدها في مؤتمبسري

مذكرة يروى فيها الحالة البائسة التى وجدت فيها المدول البابوية ومملكة الصقليتين ، وقبل رئيس وقد فرنسا والوسكي ( Walowski) ورثيس الوقد الانجليزي كلارندون ان يدمـــي كالمور، ولكن ممثل النمسا بول ( Buol ) عارض سراحة وصوب بأن ليس للمؤتمر الحق في مناقشة هذه القضايا الإيطاليحية لانه انعقد فقط لتصوية السلام بين فرنصا وانجلترا وروسيساه ولذا اقتص المؤتمر على التعويت على صيغة غامضة جدا يوصي بها حكومات الدول الإيطالية باتخاذ " اجراءات رحيمة "وهكذا وضع كاقور نقسه حاميا للإيطاليين اورفع صوته باسم ايطاليا وأصبحت مملكة سردينا يوما فيوما مركزا تتجه اليه تطلعسات كل من كانوا يرجون تجديدا في ايطاليا ، واستخدم كافور هذا الوفع الخاص لعملكة سردينيا ليجعل من هذه الدولة نقطة تجمع وتشيع لكل من كانوا يتطلعون لاحياء الحركة القومية ويعسد عام ١٨٥٦ تطورت أفكاره بسرعة : فقد اتجه نحو فكرة الوحدة الايطالية ،وبالطبع على ان تكون مملكة سردينيا بزعامة بيت آل سافوی ،علی رأس ایطالیا المستقبل ، والدلیل علی هـــدا التطور هو انشاء " الجمعية القومية "،

وكانت مبادى الجمعية القومية الإطالية تتلخص فيما يلى ;

(1) ان توفع جانبا ،فى هذه الأونة ،كل مناقشة فى السياسة

الداخلية وبالتالى ايضا كل مناقشة فى الاشكال السياسية
القادمة .

- (٢) القيام بدعاية لصالح فكرة الاستقلال والوحدة وتنصيسة هذه الدعاية في الاوساط الشعبية التي لم تكن حتى الآن
  - أوساطا نشيطة في الحركة القومية ٠
- (٣) الاعتماد على بيت سافوى الوفى للقفية الايطالية،وكان موجهو " الجمعية القومية " يرون بأن مؤازرة مملكـة سردينيا ضرورية لها.

ونشر برنامج " الجمعية القومية " حسب هذه الاس فحي الول سبتمبر ١٨٥٧ ،ونظمت الجمعية مباشرة تجمعات في كل اجراء ايطاليا ،وكان ذلك سهلا في مملكة سردينيا لأن القانون ينسمي على امكان تشكيل جمعيات سياسية ، ولكن " الجمعية القوميية " لم تستقع أن تتشكل علنا في البلاد الاخرى ،فقد افطرت ان تنظم سرا ،وكان للجمعية فروع سرية في لومبارديا حالبندقية ،وفحي تسكانيا ،وفي دوقيتي بارما ومودينا حيث كانت البورجوازيسة تشيطة جدا في هذا الاتجاه ،وفي القسم الشمالي من الدولسسة البابوية ، وكان عمل هذه الجمعية نافذا لانها فمت جموعسسا كانت حتى ذلك الحين متفرقة ومبعشرة ،وحببت بيت سافوي أناسا لم يفكروا في الوحدة تحت توجيه ملك سردينيا ، وما كانسست هذه الجمعية القومية لتعمل شيفا دون الرجوع طبرا الي كافور، ولكن كافور لم يشا ان يشارك ويزج فيها اسمه علنا لانه لميكن ولمغشنا من نفج الإيطاليين للوحدة .

هذه هي حال الحركة القومية الإيطالية في عام ١٨٥٨، وتعتبر الفترة من ١٨٥٩ الي ١٨٦٠ مرحلة حاسمة في تاريسخ تلك الحركة ، اذ تشكلت خلالها مملكة ايطاليا تحت زمامةبيت سانوی ، ولکن کیف تم ذلك ؟ قرر كافور العمل في مام ١٨٥٨ ولكن احاطت به بعض الظروف ، كان كافور متأكدا بأنسسه سيمطدم بمقاومة النمسا الفقد أرادت النمسا بالطبع الاتحتفظ بالمنطقة اللومباردية - البندقية ،وان تحافظ على النفوذ الذي كان لها على جزء من الدول الايطالية ، وللقفاء علسى مقاومة النمسا ،رأى كافور ان من الضرورى لمملكة سردينيا الحصول على مساعدة دولة اجنبية ،وأخذ كافور بعين الاعتبار تجربة عام ١٨٤٨ ،وعرف ان سردينيا لايمكنان تنجع الا اذا اعتمدت على دولة اجنبية • وهذا الحل يقتغى مجازفة لانسه من النادر جدا في السياسة الدولية ان يعطى شيء في سبيل لا شيء : أن الدولة التي تدعم دولة أخرى تطلب دوما تعويفا وقد قرر كافور الذهاب التي هذا الحد، ولكن ممن يطلب هـذا العوى ؟ لا يوجد الا دولتان يمكن التوجه اليهما : فرنسلا وانجلترا ولكن عون فرنسا يعكن ان يكون حاسما لأن انجلترا تملك أسطولا بحريا ولا تملك جيشا ،ولقهر النمسا لابد مسن وجود جيسش ٠

وفى فرنسا كان نابليون الثالث يعطف على القفيسسة الإيطالية المقد شارك في شبايه في التورة التي قامت فيهام

١٨٣١ في الدولة البابوية • ومن الناحية الصياسية كسلسان يرغب في تعديل معاهدات ١٨١٥ وتوطيد النفوذ الفرنسي فلسي ايطاليا ،ويأمل ان تكون تابعة لفرنسا ، ولكن نابليسسون الثالث كان مقيدا من ناحية أخرى بالقفية الرومانية • ففسي عام ١٨٤٩ قوضت العملة الفرنسية التي قادها الجنزال اوديو الجمهورية الرومانية ووطدت سلطة البابا ،ومنذ هذا التاريخ بقيت في روما حامية فرنسية لحمايته ، ومن الواضع عند تحقيق الوحدة الايطالية ان توضع قضية روما على بساط البحسست ، وستكون روما بالشرورة تابعة لهذه الدولة الجديدة ءوعاصمحة القضية الرومانية من طبيعتها ان تجلب اليه معوبات ضخمصة في السياسة الدافلية الفرنسية ، لأن الفاء السلطة الزمنيسة للبابا يمكن ان يثير احتجاجات الكاثوليك الفرنسيين، وهذا ما يوضم لنا موقف الامبراطور ، وفي الواقع كان نابليمسون الثالث مع رغبته في حذف النفوذ النمسوي من ايطاليا والبداله بالنفوذ الفرنس لايريد تحقيق الوحدة الايطالية لصالح بيست سافوي ،بل كان يتصور فقط تشكيل اتحاد كونفدرالي بين المدول الإيطالية ،ودليلنا على ذلك البرنامج الذي وقع في بلومبيير في يوليو ١٨٥٨ بين كافور ونابليون الثالث •

وفى بلدة بلومبيير Plombieres التفى كافسسور مع نابليون بدعوة من الافير، وكانت العرب هى هدف الاثنيسسان فقد وعدت فرنسا بتأييد سردينيا في حربها فد النمسا على شرط ان يتولى كافور ايجاد الذريعة التى تبرر مفلك فرنسا في نظر اوروبا ، وفى هذه العرب يتم طرد النمسويين مسن ايطاليا ،فيولف الشمال مملكة ايطاليا برئاسة فيكتـــور عما نويل ،ثم ترتبط البلاد كلها بعد ذلك برباط اتحـادى براسه البابا ، أما الشمن الذي ظلبه نابليون الثالئــت مقابل ذلك فهو التنازل لفرنسا عن سافوى ونيس ( سافسوى مهد البيت المالك والدولة السردينية ،ونيس مسقط رأس غاريبالدى ) وموافقة فيكتور عمانويل على تزويج ابنتـــه البالغة من العمر ستة عشر عاما الى ابن عمة الامبراطسور نابليون ، وفى الواقع كان نابليون الثالث يهدف من ورا الله المغقة الى تحقيق اهداف ثلاثة هى :

- (١) القضاء على نفوذ عدوته النمسا في ايطاليا،
- (۲) كسب أراضى جديدة فى ايطاليا بضم نيس وسافوى.
- (٣) ارضاء الكاثوليك في فرنسا بتعيين البابا رئيما
   للاتحاد الجديد •
- (٤) ان الدولة الإيطالية الجديدة ستكون على علائسة.
   طيبة مع فرنسا اعترافا بفضلها فى قيام الوصدة.

وفى نهاية عام ١٨٥٨ وقع الطرفان الفرنسى والسرديني معاهدة سرية تنص على تعهد فرنسا بامداد سردينيا بمفتسى الف رجل فى حالة دخولها العرب فد النمساء

وبعد ان اطمأن كافور الى طيفة أخذ في تلمسالاسباب والمبررات لشن حرب على النمسا ، ولكن بعد أن أعيته الحيل قدمت النمسا له تلك الفرصة بنفيها عندما وجهت انذارا السي مدينة تورين بنزم سلاحها ءوعززت هذا المطلب بارسال لواشها الي بيد مونت في ١٩ ابريل ١٨٥٩ ٠ وتكتلت معظم قوات حكسام الولايات الايطالية خلف بيد مونت فيما عدا البابا بيوبرالتامع الذي رفِض الانشمام الى المعسكر الإيطالي ، وكذلك ملك نابولي وكانت أبرز شفسيات هذا المعسكر الحربية فاريبالدى الذيكان يقود جماعة " صيادي الألب " وهم من المغامرين الايطالييسسن شديدى البأس والقوة • وفي ساحة القتال الشهيرة بشمسسسال ايطاليا التقب قوات بيد مونت تؤازرها قوات فرنسا بالجيسش النمسوى في معركة ماجنتا Magenta في ٤ يونيو ١٨٥٩ انتمرت فيها القوات الفرنسية - الايطالية ،وتقهقرت أمامها قوات النمسا حيث التقي الطرفان مرة ثانية سولفرينــــــو Selferino في ٢٤ يونيو ١٨٥٩ انتصر فيها الجانب الغرنس الايطالي بغضل قوة فرنساء

وفى الوقت الذى وصلت فيه القوات الفرنسية ..الايطالية المعتمالفة الى ذروة انتصارها ،ولاح للايطاليين ان الوحسددة المبحث قاب قوسين أو أدنى من الظهور ، انقلب موقف الامبراطور نابليون الثالث فجأة من المتحمس الشديد الى الرغبة فى انهاء الحرب والثمرة على وشك النفوج ، ولكن ما هى الأمباب التسى

دفعت الامبر اطور الفرنس الى اتخاذ هذا الموقف المفاجى ؟؟ تتلخص هذه الاسباب فيما يلى :

أولا : حقق نابليون الثالث بعد انتصاره على النمســــا
ما كان يصبو اليه من القضاء على نفوذ النمسا في
ايطاليا ،وفي نفس الوقت قام بالتزاماته كاملة ازاء
بيد مونت ووجد ان الاستمرار في الحرب ليس مســـن
مملحة فرنسا في شيء ،فمواصلة عدائه للنمسا سيجس
عليه سخط بروسيا التي كانت تقف قواتها على أهبسة
الاستعداد لنصرة الألمان النمسويين ،خموصا وانهــا
دخلت في مفا وضات سياسية مع انجلترا وروسيــــا
بشأن التدخل في النزاع القائم بين النمسا وفرنسا،

ثانيا; شعور نابليون الثالث بعد انتصار الايطاليين انقيام وحدة ايطالية على حدود فرنسا الشرقية ليمس مسسن مطحتها في شع م فههما كان عداؤه للسياسة النمسوية في ايطاليا ، فهذا العداء أهون عليه من قيام دولسة موحدة فتية الى جوار فرنساه

ثالثا :ان انتهاء الحرب على هذه العورة - رغم انتصــار فرنسا - فيه خدمة كبيرة للنمسا التي كانت حريصــة على انهاء الحرب بأى ثمن كى تستطيع تضميد جراحها، فاتمام طح بين الدولتين يمنح النمسا امتيــازات قليلة في إيطاليا فيه ترفية كبيرة للنمسا وكسسان نابليون دريما على رضائها ليتخذ منها حليفا فسى المستقبل اذا ماسائت العلاقات بينه وبين بروسيسا، مستغلا التنافس الموجود بين الدولتين الالمانيتيسن النمسا وبروسيا ،لذلك كله رأى نابليون الثالسست الدخول في مضاوضات مع النمسا دون علم بيد مونست أو موافقتها ، فأرسلمبعوثة الجنرال فليري Fleury الى عاهل النمسا فرنسيس جوزيف يعرض عليه الهدنسة توطئة لعقد طح بين الطرفين .

 البندقية مع دخولها الاتحاد الايطالى ، وكذلك مودة حكسام مودينا وتسكانيا وبارما الى مناصبهم من جديد على أن تعرض تلك القرارات على مؤتمر لللدول المعنية بالامر للعمل علسى الرارة ،

ولكن الامور لم تسر وفق ما أراد نابليون ،فقد مارفت ولايات رومانيا وبارما وتعكانيا ومودينا مودة الحكام السابقين وقامت بثورة مطالبة الانضمام في وحدة تحت حكم الملك فيكتور مما نويل ، كما وقف البابا من تشكيل الاتحاد الايطالي موقفا سلبيا،بل هو أقرب الى المعارفة منه الى السلبية، وأدرك كافور انه لن يستطيع حل مشكلة وسط ايطاليا الا بالتماون مع نابليون الشالت ،وكان مستعدا لدفع الثمن الذي تعهد به لنابليون من قبل شمنا لتحالفه ،أي اعطاء نيس وسافوي لفرنسا، ولكن كافور رأي ان يتبع في ذلك أسلوبا يرضي عنه الايطاليون ،ألا وهــوا اجراء استفتاء عام في كل ولايات وسط ايطاليا بما فيها نيسي وسافوي ، فأسفر الاستفتاء عن فورؤرنسا بنيس وسافوي بأغلبية كبيرة ،أما باقي الولايات فقد طالبت بالدخول في وحدة مع معلكة كبيرة ،أما باقي الولايات فقد طالبت بالدخول في وحدة مع معلكة سردينيا أو ما أصبح يطلق عليها في ذلك الوقت اسم" إيطاليا".

تكونت ايطاليا السجديدةمما يريد قليلا في مساحته مسن نعف حجم ايطاليا ،وبقيت الممتلكات البابوية ومملكة نابولي و البندقية خارجة عن الوحدة ، وقد لقيت الوحدة مقاومة شديدة

من البابا بيوس التامع الذي انقلب رجعيا متطرفا ومسسن فرنسيس الثاني ملك نابولي ، فكان على كافور ان يجمعنل المزيد من الجهد للتغلب على هؤلاء المعارفين واتمام الوحدة الكاملة ، فمن ناحية مملكة نابولى نجد ان الملك فرنسيس الثاني ماكان ليقبل ضياع ملكة من اجل قيام الوحدة في ظل الملك فيكتور عمانويل • هذامن ضاحية ،ومن ضاحية أخسسرى فان أهالي نابولي كانوا اكثر سكان ايطاليا تخلفا وتأخراء وأكثرهم ففوعا لسلطان الكنيسة اوأقلهم اهتماما بقفيسسة الوجدة ،وقهما لمغمون الحرية والوجدة ، وليس معنى هسكا أن نابولى قد حرمت كلية من وجود عناص تؤمن بالحرية ووشؤمن بالوحدة عن فهم وعمق • وبدا لكافور ان ادخال شابولي فيي نطاق الوحدة لن يتم الا بالقوة مع استخدام الاسالي الدبلوماسية ،ووجد في نفسه الرأس المفكر والدبلوماســـي الذي لايشق له غبار • ووجد في غاربيالدي القوة الحربيـــــة المنشودة ، فالتقى الرجلان حول هدف واحد رغم اختلاف كسسسل منهما عن الآفر ، ورفم شك غاريبالدي وريبته في كافسسور ، لكن الظروف أجبرته على التعاون معه، لأنه كان في حاجسسة ماسة الى التأييد السياسي لمشروعاته الحربية،

أعد غاريبالدى قواته غير النظامية " ذوى القمصان المحمراء"، وكان عددهم ١١٣٦ متطوعا خاض بهم البحر - رغسم قلة عددهم - من جنوى الى جزيرة مقلية - وفي ١١ مايو١٨٥٠

نزل مع رجاله الى البر في مارسالا Marsala لمهاجمة مقر حكومة نابولى في مدينة بالرمو، واستطاع بقواته الفئيلسسة و دحر قوات الملك - وأحدث هذا النصر هزة عنيفة في كـــل الطالبيا ولاسيما في نابولي افافطريت الأمور هناك اوساعسده ذلك على عبور مشيق مسينا والنزول في الطرف الجنوبي مسسىن شبه الجزيرة الايطالية لمواملة ضرباته وانتصاراته علىالقوي المعادية للوحدة ،ويعم فاريبالدى وجهه شطر نابولى حيسست دخلها في ٧ سبتمبر بعد ان فادرها الملك فرنسيس بيوم واحد، وكان سقوط نابولى في يد فاريبالدى نقطة تحول في تاريمه الوحدة الايطالية ، فكافور وجد أن الوقت قد حان لتسلم زمام المبادرة من غاريبالدى ءوال الدور العسكرى يجب ان ينحزوى ليفسم الطريق للدور الدبلوماسي ، خصوصا وان مقدرة غاريبالدى السياسية كانت محدودة جداءوكان كافور يعلم ذلك تمام العلم كذلك مصاحدا بكافور لتولى زمام المبادرة تردد غاريبالدى بعددخوله نابولي في اعلان انضمامها الى مملكة سردينيسسا، فهذا التردد كان مدماة للشك في نوايا فاريبالدي فـــــــــــــ المستقبل • ويبدو أن غاريبالدي قد أحجم عن البت في هسلاً ا الموضوم أن الامور لم تكن قد تبلورت بعد ، فالملك فرنسيسسس رغم تركه نابولي مازال مقيما في جاييتا ،فالمسألةبالنسبـــة اليه لم تنته بعد ،هذا فضلا عن وجود قوتين أخريتين معارضتين

للوحدة التامة داخل نابولى: الاولى وجود حزب قوى كــان ينادى بدخول نابولى الاتعاد الايطالى مع احتفاظها بنــوع من الاستقلال الذاتى ، والثانية تتمثل فى مطالبة أنصــار ماتزينى بوحدة ايطاليا فى ظل النظام الجمهورى.

أما في ممتلكات اليابا فقد طالبت الحركات الشعبيسة بالوحدة وقنامت الثورات في منارش Marches و اومبریسا Umbria وأهد البابا قواته لافماد الثورة ، ولكسسن كافور منعه من ذلك ،ودخلت قوات ايطاليها الممتلكات البابوية لتقضى على جيش البابا في كاستلفيد اردو Castelfidardo وبعدها اتجهت صوب نابولي حيث توجد قوات غاريبالدي ، وهناك أعلن غاريبالدى ضم نابولى الى مملكة فيكتور عمانويسسل وحقى بمقابلة الملك الذي أثنى عليه لما قدمه من جه و وطنية صادقة من اجل تحقيق الوحدة ، وبعد أن أدى غاريبالدى ما عليه من واجب رفض أي مظهر من مظاهر الصلطان وآثـــسر الخلود الى السكينة في مسكنه بجزيرة كابريرا ثم أجريت الاستفتاءات في نابولي وصلليةو الاراضي البابويلة، فأعلن الاهالي بالاغلبيات الساخقة رغبتهم في الانضمام فحورالي " مملكة فيكتور ممانويل الدستورية"، وبذلك تتحقق الوحدة الايطالية ويلقب فيكتور عمانويل بملك ايطاليا ووفي عسام ١٨٦٦ ضمت البندقية بعد الحرب النمسوية البروسية، أما روما فغمتها ايطاليا نتيجة للحرب الفرنسية البروسية، ١١ اضطرت

قرنسا الى سحب قواتها منها ،فدخلها الايطاليون في ٢٠سبتمبر ١٨٧٠ وكان على بيد مونت تطبيق دستورها على الولايــــات الايطالية والعمل على تحسين احوالها المالية وتقوية جيشها، وتدميم الاستقرار السياسي • وكان نجام الملكية الدستورية في بيد مونت في تكوين وحدة ايطالية عاملا على افعاف قـــوة الملكيين المستبدين والجمهوريين المتطرفين • وكانت الحكومة الجديدة حاشرة ،هل تمنح الولايّات الايطالية نوعا من الاستقلال الداخلي أم تتبع نظاما مركزيا ؟ ولكن هذه الحيرة لم تطحل فقد فغلت الامارات الايطائية النظام المركزى ،وكان على المكومة الجديدة القضاء على التشرد والجهل في الجنسسوب ومعالجة مسألة الكنيسة ، وذلك لرفض البابا الاعتراف بالدولة الجديدة ،وكذلك السير فئ حركة اصلاح الجيش والتعليب والبحرية والشؤون المالية • وفي عام ١٨٧١ أصدرت الحكومسة قانون الضمانات وبه أصبح البابا سيدا مستقلا في الفاتيكان. ولكن البابا رفض الاعتراف بهذا القانون ءوظلت معارضة الباسا للوضع الجديد في ايطاليا من مصادر الضعف في الحكومةالجديدة الى أن تم للحكومة الاعتراف باستقلال الغاتيكان بمقتف حصى معاهدة لاتران في ١١ فبراير ١٩٢٩ •

الفمــــل الســابع

الوصدة الألمانيـــــة

- مشكلة شلزفيج وهولشتين والحرب البروسية

.. النمســـوية ٠

- الحرب البروسسية - الفرنسسية ،

## القصبسل السسايع

## الوجسسنة الالمانيسسسة

The Unification of Germany .

يوضح تطور المانيا التاريخي،ان المانيا لم تكن هيئة سياسية قومية • لقد كانت امبراطورية تتألف من ٣٦٠ بولسسة حتى ان وسط المانيا وغربها كانا عبارة عن فسيفساء سياسيحة شضم دولا صغيرة جدا تتألف من دوقية ءاو قصر ، او مدينة، او امارة كنسية ، واذا كانت بروسيا تضم در٢ مليون من اسكـان وهي اكبر الدول ففي الامكان تصور الدول الافرى ، وكانت هـده ال ٣٦٠ دولة موزعة على عشر دوائر ولكل منها رايتها وعليها تلقى تبعة الدفاع المشترك وتنفيذ قوانين الامبراطورية،أما القضايا العامة فتعرض على دايت ( Diet ) الامبراطورية، ولم يكن هذا لينعقد الا مؤتتا بدعوى من الامبراطور، ويتألف من ثلاث هيشات : الناخبون ،والامراء والمدن ،ولاتفاذ قسسرار فيه تجب اكثرية هيئتين - ولم تكن هناك حكومة ولا جيــــــش الماني ولايكون ذلك الا اذا قرر الدايت ، ولايمكن لهذا الجيت ان يعمل الا اذا أمرت دايتها الدوائر بالتنفيذ، وعلى هــــدا يرى انه ليس هناك دولة المانية ،ولا فكرة سياسية المانيسة، لقد كانت المانيا منقسمة الى عدة أقسام لكل منها نعرتهــلان. الخاصة ، وكل نقاش او جدل في سبيل التغيير او الاصلام فـــــ الدولة كان يدعو إلى الخوف من الوحدة • لقد كانت النعسسرة

الانفصالية ساشدة في كل دولة من دول المانيا ولم يكسمن بين هذه الدول وحدة في النقد او القوانين او المقاييس حتى ولا أي وحدة معنوية •

ولقد تأثرت المانيا بالأراء والمبادىء التي نعدت وأتت بها الثورة الفرنسية وتضافرت عوامل هامة على تهيشة المانيا لتقبل تلك الأراء وخصوصا الأراء والمبادىء السياسية فعرف الالمان النظريات التي نادي بها جان جاك روسو فسسى التربية ،وظفر مونتسكيو الى جانب زميله بالحظوة لــــدي مفكري الالمان • فكان عما نويل كنط ( ١٧٢٤ ــ ١٨٠٤)فيلسوف كونجزبرج العظيم من كبار المعجبين بكل من روسو ومنتسكيو، وتأثر بدرجة كبيرة بكتاباتهما وآرائهماه ولقد كان محصن المعجبين بآراء روسو والفلاسفة الفرنسيين كذلك جوهسسسان جوتليب فيخته وهو من تلامذة كنط ،ويحتل فيختة مكانة عظيمة في تاريخ الفكر الالماني السياسي ، ولقد جعل فيخته الاهتمام بالشعب والأمة يغلب على الاهتمام بالفرد ،فابتدم ذلك النظام الاجتماعي الذي اتخذه أساسا لنشوء الدولة باعتبار أسبقيسة حرية المجتمع بأسره على حرية الفرد وحده ، وكان لذلـــك طبيعيا ان يأتي تفسير فيخته لنظرية العقد الاجتمام يسيسي مغايرا لما أخذ به روسو ،وان كان كلاهما اعتمد في تفسيسم ه فى الدولة ،فجعلها روسو نتيجة تنازل الافراد عن ارادت: ــم الفردية ،واندماج هذه في ارادة عامة ،في حين افترق فيختة وجود الارادة العامة أصلا في المجتمع ،ويالتالى في الدولية التي جعل من حقها ونعيبها وضعا السهر على حريات الافراد وفصان هذه الحريات في المجتمع ، وعلى ذلك فقد كانت المانيا وقت اندلام المثورة الفرنسية في مقدمة البلد ان التي لطميت شوطا لايستهان به في ميدان الفكر ،ويدا الالمان يستيقطون رويدا رويدا من سباتهم السياسي ، ولعل نجاح الفرنسيين في تأسيس الجمهورية في فرنسا كان أعظم العوامل أثرا في هذه البيقظة السياسية التي جعلت الالمان ينفقون منهم غبار ذليك المغمول المنياسي الذي القعدهم عن العمل والنشاط في هيدا المناهدان المنادان المنائلة ،

ومما هيأ المانيا لقبول الآراء التي نادت بها الشورة الفرنسية ان الحكومة في بافاريا عمدت منذ عام ١٧٨٤ الى حل جماعة المتنورين Illuminati والفاء منظماتهـــــم او هيئاتهم ،فانتشر هؤلاء في المانيا يحملون آراءهمالنظيرة الى كل مكان ذهبوا اليه ،ومن أخطر هذه الآراء قولهم ان الوقت قد مفي الآن ، للتمسك بالنظام الملكي ،ولم تعد هناك حاجــة لوجود الملكية او الملوك ، وهناك سبب آخر لقبول تلك الآراء هو ان الفلاسفة والمفكريين السياسيين من طراز كنط وفيختـــة لم يكنوا وحدهم الذين اعجبوا بآراء الفلاسفة الفرنسييــنئ لم يكنوا وحدهم الذين اعجبوا بآراء الفلاسفة الفرنسييــنئ وكتابات فلاسفة الفرنسييــنئ المجبوا بآراء الفلاسفة الفرنسيــنئ الركاء الشورة طائفــة

من فحول الكتاب والشعراء الالعان المعاصرين مقل فردريك شيلر Philipm (1800 - 1909) Schiller مؤرخ " حرب الثلاثين سنة أمن المانيا، وجدا جحسحسدوه جيئة Goethe (1872 - 1924) أعظم شعراء المانيسسا شهرة ، ومعا سامد كذلك على تغلغل الآراء الفرنسية فحسما المانيا بهذه الحرمة و السهولة ،ان هذه البلاد الواسعسة لم تكن تعرف و فتخذ شعورا قوميا أو وطنيا يحيلسول دون انتشار الآراء الاجنبية بها،

ولكن هذا الحماس العظيم الذي قويلت به الشحسورة الفرنسية ،لم يكن معناه ان المانيا بأسرها كانت ترحسب بها ،او ان جميع قادة الرأى وأهل الفكر في المانيسسا كانوا يتبلون الآرا والمبادي التي تخفت منها الشحسورة والتي همل رحال الثورة الفرنسيون على ادامتها فحسسي اوروبا ، فقد وجدت طافقة من الكتاب والمفكرين الالمحسان، نذكر منهم جوهان ولهلم جلايم Gleim الشامر،وفردريك جاكوبي idoobi الفيلسوف ، وبارتولد چورچ نيبسور جاكوبي iniebuhr المؤرخ ،وفيرهم حانقروا حميما بخوف و حداد شديدين للثورة ،منذ بدايتها ، ثم ان الثورة فشلت فحسي ان تحتميل الى تأييدها هنري شتيسن Stein Stein ما الاسلامات الكثيرة التي مكنت بروسيا من النهوض والانتعاش بعد ملح تلمسست

بين روسيا وفرنسا عام ١٨٠٧ ـ لتتزهم النضال فسلل السيطرة الفرنسية • ثم ان شيلر لم يمنعه احمابه بآرا • روساو وكتاباته من اظهار تبرمه بأعمال الشـــــوار الفرنسيين الذين هم من طبقات العامة ، لأن فرنسا فـــــى رأية لم يكن أبناؤها قد وصلوا بعد الى درجة من التربيحة والتعليم تجعلهم قادرين على فهم معنى تلك المسسساواة التي يطالبون بها وادراك قيمتها ، والحقيقة ان موجسة من الذعر سادت المانيا فموما بسبب القطاشع التي ارتكبها اليعاقبة ،حينما حطموا قواهد النظام القديم في فرنسا ور احوز ببذلون .. ملاوة على ذلك .. كل ماوسعهم من جهبيت وحيلة لنشر آراء الثورة في ساشِر ربوع اوروي----ا٠ وأخذت الحكوهات الالمانية على عاتقها مقاومة الآراء التي نادت بها الثورة ،بعد أن أدركت هذه الحكومات جسامــة الاغطار التي تتهددها نتيحة لذيوم الآراء والمباديء التي جاعت بها الثورة الفرنسية من حيث تهديدها لذلك الططان الذي تمتعت به هذه الحكومات في داخل الدويلت...... الت او الامارات المنتشرة في ارحاء المانيا ، فعظم فــــــداء، الحكومات للثورة ،وراحت من ثم تتخذ الوسائل والتدابيمس التى تكفل مكافحة هذه الآراء الجديدة وتعطيل ذيومهمما والتشاء وليهسساه

وفي خارج داثرة هؤلاء المفكرين ، فان الحماس للآراء الفرنسية كان عظيما ، خصوصا بين الشباب والنساء، ولقسد انكب سواد الشعب الالماني على قراءة الصحف بنهم وشفسة، عظيمين ، ولم يترك الذين قرأوا المحف الانباء التسسس ماءت بها دون مناقشتها بحد واهتمام وحماس كبيسسر، وأفست الحماهير عن حماسها للثورة بشتى الوسائسسل، فانتشرت في اسواق فرانكفورت المناديل التي طبعت عليها حقوق الانسان ، ولقيت هذه المناديل رواجا عظيما، ولكسن بعد أن احتاحت فرنسا المذابح و الارهاب حمل في السرأى الالماني شيء من التردد ، اذ شعر الناس و كأن الشسورة حادت عن طريقها وفقد طبعها ، وانقسمت الآراء، فبعفهسا تحول عن الثورة لانها اسبحت سفاحة ، كما أخذ الكثيسسرون يبددون اوهامهم ، ووزمت كراسات تقدم في الثورة الفرنسيسة ورحالها ،حتى ان بعض احرارالمانيا امام رد الفعسسال فروا الى باريسس.

وهذا الانقسام في الرآي بين من بقى أمينا على مهدد الثورة ،وبين من استنكر اعمالها ،يمكن ان ينظر اليـــه من وجهة نظر احتمامية واطلاقية لا من الوجهة القوميـــــة والوطنية ،ومع هذا فقد تدخل منصر حديد وهو الحرب بيـــن فرنسا والدول الالمانية وخاصة بروسيا والنمسا، بيـــد ان هذه الحربلم تبدل وجهة نظر الالمان الذين تشهـــــــوا

لافكار الجمهورية الفرنسية ، ويقيت المانيا معايسدة امام انكسار النمسويين والروس ، ولاأدل على ذلك مـــن فقدان المتطوعين في الجيوش التي ذهبت لمحاربة فرنسا، حتى ان اكثر الحكومات اضطرت لنحدة حيوشها، ان تطبيعة، شظام القرفة • أما السببائي ان الحربالم تحدث حركــة وطنية في العانيا ضد فرنما فيرمع الى انه لم يكسمن هناك أي حقد عرقى بين فرنسا والامبراطورية الجرمانيسة والى ان الحرب حانت بين الامراء والثورة ، ومن الوجهة الذكرية والسياسية نحد ان مطحة الشعوب كانت اسسمى الوقوف الى حانب الشورة الفرنسية التي تمثل الاستنسلام والحرية السياسية ،لا الى حانب الحكومات التي تمشــل الضغط والعنف والسلطة • هذا بالاضافة الى ان السحسرأي العام الالماني ألقي مسؤولية الحرب على الامراء الألمان أنفسهم لا على فرنسا ، ولكن عندما تشكلت الحركيسسية القومية في المانيا وذلك في عهد متأخر أخذ المؤرخسون الالمان ، اما من ارادة او من خطأ في النظر ، يلقـــون تبعة حرب ١٧٩٢ ـ ١٧٩٣ على القرنسيين • بيد أن الألمان المعاصرين كانوا متفقين على ان المسؤولية تقع ملسى كاهل الحكومات الالمانية نفسهساء

و هذه اللامبالاة التي نجدها حيال العرب نجدهــا ايضا في مواقب الحرب وفي التبدلات التي طرأت فـــــــى الامبراطورية الجرمانية عام ١٨٠٣ • ففيام أملاك الكنيسية وادخالها في املاك الدولة ،ونزع الملكيات من ايدى اصحابها كما جرى في الاعوام ١٧٩٧ ١٧٩٨ و ١٨٠٣ لم يشر أي معارضة في العانيا ،بل على العكس ،لاقي تآييدا لأن السكان ليــس لهم مایشکون من ذهاب الدول العفری او دول الاکلیـــروس وسبب هذه اللامبالاة يرجع في الغالب الى حكم الامراء السيسيء الذين لايهمهم الا مصالحهم ورفاهيتهم وراحتهممم دون ان يوحثوا من تعاون بينهم و بين مواطنيهم • لقد كانت الفردية وبالتالي الانانية صفة سائدة بين هؤلاء الامراء ،يضاف اليي ذلك أن عدم اكتراث الألمان تحاه تلك التبدلات يرمع السببي أن مفكرى الألمان المعاصرين حافظوا على تلك الفكرة النقية في العلاقات بين الناس ، تلك الفكرة التي أخذوها مسمسين فلاسلة القرن الشامن عشر ،وهي ان تاريخ كل شعب مــــــــن الشعوب ليس له أي معنى الا اذا وقع في حياة الانسانيسسة جمعًا ، وعلى هذا نرى أن الرأى الالماني كان مشتت .....ا حيال الثورة عندما أفاف الارهاب الالمان • وعلى اية حـال لم تولد الثورة الفرنسية الوطنية الالمانية وان" الامسحة" الالمانية بقيت شيفا مثاليا محضا الم تغيره الشحصصررة الفرنسية لا من طريق الدماية وانتشار الافكار ولا محصر حسن طريق الاحتلال الفرنسييي ،

ان التغييرات التي أحريت في المانيا خلال فهـــ نابليون ، والتحول السياسي الذي تمثل في زو الالامبر اطورية الرومانية المقدسة قد تمت دون ان يؤدى ذلك الى حركسسة في الرأى العام - والاحتماجات الوحيدة التي ارتفـــــع صوتها قد هذه التغييرات أتت اما من مشافع مطويسيسة او منافع لم تشبع رغبتها بعورة كافية قام بها بعلسسةي بارونات الامبراطورية الحرمانية ،ولم تنشأ عن السحراي العام في مجموعة • يضاف الى ذلك ان هذه الحوادث لـــم شوقظ أي أمل لان الرأي العام ظل الي حد ما محايدا فيحسر مبدال بكل مايحرى ، لقد مدلت الامبراطورية الحرمانيسة باتفاق بين روسيا و فرنسا فد النمسا ، وقد حدث معظلم التعديل في المانيا الغربية خاصة ،أي في اكثرالمناطبيق تحزفة وانقساما حيث توجد دول مغيرة مديدة مسسسن دول بارونات الامبراطورية وامارات كنسية • وكان من نتيمسة هبط عدد الدول الالمانية من ٣٦٠ الى مايتاربالثمانيسن٠ كما ساعد تنظيم الامبراطورية المقدسة على افراج النمسسا من المانيا ، وفقدت ممثلكاتها الشخعية التي كانت موزمة تفوذها الشخفي و تحولت الى امبراطورية النمسا و أخمذت تبتعد من المانيا وتكون لنفسها حياة خاصة ، وستضطــــر مع مرور الزمن الى التخلي من المانيا لبروسيسا،

ومن الجدير بالذكر ان هذا التحول او التغير العظيسم الذي طرأ على المانيا لم يكن من المنتظر بقاؤه طويسسلا ، لافي شكله الاقليمي ،ولا في صورته السياسية ، فمن الشاحبسسة الاقليمية اتخذ نابليون اجراءات تلو الاخرى هدف مسببسسن وراثها اهادة رسم خريطة المانيا وذلك سالقضاء على بعسمي الدول الحديدة التي اوجدها هو نفسه ، ثم انه قضيي فلسيي دول قديمية كانت قائمة في الماضي ، ولم يلبث ان انتهسيي من مسألة الغاء تبعية الامراء و البارونات الالمسسسسان للامبراطورية المقدسة بأن تقرر في عام ١٨٠٦ ، إن حميسسم الامراء او البارونات الذين لايسمج بدخولهم شخصيا في اتحاد الراين يعيس اهتبارهم تابعين للحكومات التي يعيشبسون في اراضها ٠ ويتحتم طبهم لذلك المعول على جنسية المسحول الاقليمية التي يقيمون بها ،ولقد ترتب على هذا القرار انه صار لا يوجد هناك من الآن فصاعدا في المانيا مواطنـــــون او امراء تربطهم أية روابط مباشرة بالحكومة المركزيـــــة فكل هؤلاء من مواطنين وامراء قد حطوا الآن على جنسيسسسة اقليمية • أَفِفُ الى هذا إن السويد قد إخْرِحت من المانِيسسا بعد ان کانت تمثلك بها بومیرانیا ، ثم ان بروسیا قسمسسند اقتطعت اجزاء منها حتى انها فقدت نعف أراضيها،

وأحمل نابليون محل الامبراطورية الرومانية الحرمانيسة المقدسة اتحاد الراين الذي تأسس في ١٤ يوليو ١٨٠٧ ،وفسسم

اليه ١٦ أمير1 من المانية الغربية والجنوبية • ثم لـــم يلبث ان اتمع نطاق هذا الترتيب او هذه المجموعة السياسية فأصبح يشمل ٣٧ مضوا أي مايقارب جميع الدول الالمانيــــة فيما قدا بروسيا والتمساء ولقد حمل هذا الاتجاد فلللسبين دستور تحددت فيه حقوق وواجبات الدول التي يتألف منهسسا بالنسبة لبعضها بعضا ،فسار لهذه الدول مجلس او دايــــت يتولى توجيه الادارة المشتركة بينهما ، غير ان هذا الدستور يقي دون تنفيذ ، لأن نابليون سمى نفسه حامى اتحاد الراين، فتركز في يديه توجيه وادارة شؤون السياسة الخارجيسسسة من شاحية ، وتجنيد الجيوش من أهل الاتحاد الصالحين للخدمة العسكرية من ناحية أخرى • وعلى ذلك فان من المتعــــــدر اعتبار اتحاد الراين دولة المائية تأسست في هذه البسلاد، وان كان الاتحاد ـ ولاشك ـ نوها من التكتل الذي حسل فــــي المانيا ،والذي يعتبر من وجهة النظر هذه اجراء " جديدا" بالنسبة لحالة التشتت والتفكك التي كانت سائدة في المانيا تيل انشائسيه ٠

وبالرغم من ان نابليون لم تكن لديه آية فكرة مسسن خلق تومية المانية ،فان العمل الذي أتمه في المانيــــا قد أدى الى تكوين القومية الالمانية ،وظق شعور قومـــى الماني ، فالتركيز الاقليمي الذي أنقص عدد الدويــــلات الالمانية من ٣٦٠ الى ٣٨ فقط كان احراء لايمكن الرجوع فيه ،

وخطوة اتخدت بعورة نهائية ءويتعذر بعدها اطلاقا فسللودة المانيا الى ذلك التشتت ،وتلك التحركة التي كانت عليهسا في الازمان السالفة ،ولن تكون بالمانيا بعدقد دولة كنسيسة ال مدن حرة ، فقى المانيا النابليونية لم يكن يوحد بهسا من الدويلات الضئيلة ( اى اقل من خمسة آلاف نسمة) ســــوى ثلاث فقط ،نحبت لاسباب شخسية ،أى لارتباطها بأشقاء نابليسون ومــــن ناحبـــن ناحبـــن ناحبـــن ناحبـــن ناحبـــن التعديلات التي أدخلها نابليون في المانيا حعلت التمهيد لوحممهد البلاد ممكنا ،و تفسير ذلك ان هدم الاستقرار السياســـــى والاقليمين هدم الروابط التاريخية التي في وسعها تأيييييد الشعور المحلى في الحكومات المختلفة ،جعل هذه السحصروح المحلية شيئا مشروعا في آخر الامر في المانيا، فقضي عصدم الاستقرار الاقليمي و السياسي على كل هذه التقاليد التاريخية الموضعية والقوميات او الوطنيات المحلية التي كانــــت تستند طليها، و من نشائج هذه السياسة انها استأملت شأفهة قسم من الطبقة النبيلة الالمانية من بارونات الامبراطوريسة والفرسان ، وكان هؤلاء تابعين للامبراطور مباشرة، أمــــا الان فليس لهم قومية ممكنة الا الالمانية بعد ان انتزهــــت اراضيهم منهم - ولذا قان هذه الطبقة النبيلة التي رفعت عنها تبعية الامبراطورية الجرمانية ،لم يعد لها حيسسماة سياسيـــة ٠

وعلى أية حال أفرت الاملاحات الفرنسية بكثير مسسسن المسالح مثل مسالح بارونات وفرسان الامير اطورية المياشرين، وهناك كثير من الغباط و الموظنين الذين سرحتهم الحكومسات أثناء تنظيم الادارة تحت الحماية الفرنسية ، يضاف الصححي ذلك قلق الشباب الذين رآوا الوطائف مغلقة ابوابها فسسجى وحوههم بعد ان كانوا يأملون باشفالها ،وثقل الاحتــــلال القرنسي بوض اثبته و مسادراته المختلفة ، وامام كل هبذا استيقظت ماطفة الحقد الوطنى اما من نفسها تلقائيــــا، 10 تحت تأثير هذه المنافع المتضررة · ولذلك قاوم الالمسان الحكم الفرنسي ءو لكن يجب الا نرى في هذه الحركات شيطـــا عظيما او شيشا قوميا، ومع ذلك فان حركة المقاومة لــــم تتغلغل بالدرجة الكافية ليشأش بها المجتمع الالمانسسى باكمهه ،ولم تكن هامة في كل انحاء المانيا ،ولايجب لذلسك المفالاة في تقدير قيمتها ، ووقفت الحكومات الالمانيــــة موقفا في غاية التحفظ ،ولم تشأ هذه الحكومات الوقسسسوف ضد نابليون الا في سام ١٨١٣ ،أي بعد ان تأكد لبيهـــا ان سقوط نابليون وهزيمته قد سار أمرا محققا ، وهلى أيــــة حال فان حركة المقاومة لم تتفلغل بالدرجة الكافية ليتأثر بها المجتمع الالمائي بأجمعه ،ولم مكن عامة في كل انحسساً \* المانيا ، ولايحب لذلك المغالة في تقدير قيمتها ، ووقف عت 

الحكومات الوقوف فد نابليون الا في هام ١٨١٣ ،أي بعصد أن تأكد لديها ان سقوط نابليون و هزيعته قد صار أمرا محققا وعلى اية حال فان حركة المهاومة او الثورة لم تمتد السبي الغربية ،بل بقيت لا تتعدى المانيا الشرقيسسسة والشمالية و وهكذا لم تكن هذه الحركة حكما اشرنات شورة عارمة عمت المانيا بأسرها فد السيطرة الفرنسية ،ولسسسو فعلا ،مدفومة بما فقه ان المانيا في محمومها قد قامت بالشورة فعلا ،مدفومة بما بعشرة او شعور الكراهية الشديدة فد فرنسا، ولقد كان ملى اساس هذه الكراهية لفرنسا وللاحتلال الفرنسسي في البلاد ان ارتكزت نهائيا وبعورة حاسمة العاطفسسسسة في البلاد ان ارتكزت نهائيا وبعورة حاسمة العاطفسسسسة

 كانت دولة موحدة بهدلا من كل تلك الامارات والدوي السلط المتفرقة بلسارت الاحداث في طريق آخر ، وشعة خيبة أهسسال كبيرة اخرى هي ان الوطنيين الالمان لم يظفروا باهسسادة الامبراطورية الالمانية ، لقد كان حلمهم الكبيران تتأسس وحدة بالمانيا، مرة ثانية سباعتبار ان هذه الوحدة كانت موجودة في القرن العاشر الميلادي في مهد الامبراط المسلور الوثو الاول I otto و عقد الوطنيون الالمان آمسسالا كبيرة على انشاء هذه الوحدة بعد الحروب النابليونية.

على أن الذي حدث في تسويات السلح في فينا ،لم يكسن ما آراده هؤلا الوطنيون الالمان ،فتعدر تأسيس الامبراطورية الالمانية من جديد عندما لم تشأ النمسا أن يكون تسسساج الامبراطورية الالماني من نعيبها ،ووفقت بروسيا أن تقبسوم سلطة أعلى تدين لها المملكة البروسية بالطاعة ،ووجسسد الموتمر لذلك أنه بدلا من أمادة تأسيس الوحدة أوالامبراطورية الالمانية ،قد أخرج ألى عالم الوجود ذلك الاتحاد الالمانسي الكونفدرافي – الذي لم يكن حتى دولة اتحادية فدرائيسسة بل أنشأ نوها من الدولة المتوازنة ،أي التي تقوم فسسسي الاعتبار الاول على توزيع القوى بين وحدات سياسية متعسدة بها بمورة تحفظ التوازن بين هذه القوى المجزأة جميعهسا، وذلك لفهان أن يسود السلم المانيا فلا تكون معدر أخطسار

على جيرانها في اوروبا ، ولقد ساد العلم حقيقة المانيسسا، فلم تكن في العنوات التالية ،حتى منتصف القرن التاسع عشر مصدر انخلار على حيرانها ،ولكن السبب الرئيسي في ذلك كمان الجبود الذي أساب المانيا،و عدم الحركة الذي أفقدهسسسا نشاطها عقب تسويات العلم في فينا، وازاء هذا الفشسسسا في اعادة الوحدة الازهبراطورية الالمانية ،لم يحرك سسوالد الشعب الالماني ساكنا ،ذلك بأن المحلية او الاقليمية،كانست لاتزال متسلطة على افكار الناس هموما ،ولاتزال الشهسسوب متعلقة بحكامها وآمرائها القدامي في شتى الدويسسسسلات

وشغل الالمان بعدوبات الحياة المادية عقب الحسسسوات و نقدت قوى المانيا بعد انظلت ساحة قتال خلال سنسسسوات يضاف الى ذلك رداءة المحصول عام ١٨١٦ ،والمجاعة فى شتاء وربيع ١٨١٧ ،وهمابات المتسولين التى تحوب البلاد والافسرار التى لحقت بالمناعة الالمانية بعد أنأمرقتها المنتجسات المناعية الانجليزية ،ولم تستطع بين منتجاتها بمبسسسب التعرفة الجمركية العالية التى وضعتها فرنسا على الصدود من جهة روسيا من جهة آخرى ، وهذه الاوضاع القهرية جعلست البورجوازيسن و الفلاحين يفكرون فى حالتهم الماديسسسة دون ان يسموا بأنظارهم الى اعلى من ذلك ، كما تبسسددت

التى ارادوها و التى بدل المسؤولون فى بروسيا مثل شتيسين فردريك وليم الوعود بتحقيقها فى النداءات العديدة التى وجهها هؤلاء للشعب اثناء النضال فد نابليون و السيطـــرة الفرنسية ، و كانت أقرب الوهود التى نادى بها فردريـــك وليم الشالث فى عام١٨١٥ عندما منع ثعبه بالدستور، ومســخ ذلك فقد شك فى ذلك بعض طلوطنيين الإلمان ،

ومع ذلك فقد أمكن ان تعيش الحركة القومية بيسسسن شباب الجماعات ، فلقد كان من بين الطلاب ان جا ص العناصر الوطنية الاولى ، التي حملت المسلاح في عام ١٨١٣ وبين شبساب الجامعات هؤلاء أمكن الاحتفاظ بروح النضال القديمة، وكسان لهم زهما ؛ يعتمدون عليهم مثل الضابط القديم جاهن Jahn فقد جعل نفسه داهيا للتربية البدنية وألف في المانيسسا جمعيات رياضية بعد ان تعلم أصول هذه التربية فـــــــــى الدانمرك ،وكان يكره كل ماهو فرنسي ،أو يمت بعلة لفرنسنا وكانت هذه الشبيبسة التى التفت حول جاهن تظهر مواطفهسسا يخفة وطفولة ،ومن العبث أن نقول أنه كأن لديهم أي نظريسة في السياسة • أن كل مايريدونه هو تأمين عظمة المانيسسا بتحريرها من كل نفوذ اجنبي ، على ان نوعا من عمليـــات التطهير لم يلبث أن حدث في هذا الوحط الشبيد الغليـــان تمت نقود المؤرخ لودن ( Luden ) أحد اساتذة جامعــة بينا ، ويفضل هذا الاستاذ تشكلت رابطة طلاب غرضها تخليسس

الطلاب من النقابات القديمة التى يرجع مهدها الى العســر الوسيط وجمعهم فى اتحاد يسمى برشنشافت ( Burchenschaft ) أى اتحاد الرفقاء تصوده روح أسمى او اكثر وطنية وقوميسة وقد اتخذ هؤلاء الطلاب العلم المثلث الألوان : الاسسسسود والاحمر والذهبى و وكانوا طلابا جديين مظمين و فــــــى الفالب أتقياء ،و نظموا فروما لاتحاد البرشنشافت فـــــى جميع الجامعات او على الاقل فى مختلف انحاء المانيـــا وفى مايو ١٨١٨ اجتمع مندويون من اربع عشر جامعة لتأليــف

و في هذا الوسط الجامعي وحدت جامعة قوية بروحهـــا
وهي جامعة حيسيسن ( Giessen ) المغيرة فـــــى
امارة هـس كاسل و قد وحد فيها جمهوري راديكالي لــــه مذهبخاي ويعتبر مبشرا بالقضاء على الظلم والطفيــان،
ويسمى كارل فولن ( Folion ) التف حوله الطلاب وتبعوه في مذهبه وأطلقوا على انفسهم المتعلبين الذين لايقبلـــون اتفاقا أو تفاهما ، وإثارتهم فصاحة كارل فولن فكانـــون شعلة نار يتقدون حماسة واندفاها و تطرفا ، وشعر هــولاء الشبان بالكراهية الشديدة للشاعر والروافي كوتربيـــو الشبان بالكراهية الشديدة للشاعر والروافي كوتربيــو ودخولاء للشعرير كل شهر من التيارات الفكرية والحوادث في المانيسا،

وأقحام كوتزبيو دموى طلى فولن الامر الذي أثار حفيظـ الطلاب و سخطهم لدرجة ان أحد هولاء قتله في مارس ١٨١٩ ٠ ولقد أثارمقتل كوتزبيو عاصفة من الثعور الجامع،و طسسسى ذلك الترحت ساكس فايمر ويروسيا ان يتفذ الدايت المنعق ــد في فرانكفورت الاجراءات الكفيلة بوقف هذه الحركات فيسيسي الجامعات ءوقابل ملك بروسيا فردريك وليم الثالث ءمترنيخ، ثم اجتمع في كارئسباد برياسة مترنيخ ممثلو تسع حكومسسات واتخذوا طائفة من القرارات الوجعية سعيت بمرسومات كارلسباد أجازها دايت الاتحاد الالماني في فرانكفورت في ٢٠ سبتمبـر ١٨١٩ • فألفيت جمعيات او اتحادات الطلبة ،وطت جمعيـــات البرشنشافت ،وأنشفت في كل جامعة لحنة لم تكن مهمتهـــــــا مقصورة وحسب على مراقبة نشاط الاساتذة و محاضراتهم،بـــل كان من حق اللجنة ابطال محاضرات الاساتذة و ابعاد هــولاء عند الفرورة من الكليات التي يعملون بها ، و فقع الطـــلاب لنفس الرقابة ،وزيادة على ذلك ،فقد أنشئت الرقابة علىيى العبدف لمدة خمس سنوات و أقيمت لجنة تحقيق في ماينيييي للبحث من اصول الحركات الثورية و مبلغ نشاطها مقالة....ي القبض في بروسيا مثلا على عدد كبير من الطلاب ،ووقعت عليهم فلوبة السجن مددا تتراوح بين اثنتي عشرة و خمس فشمسسرة سنسلة .

على أن كل تلك المحاولات لكتم صوت المطالبة بالحريسة والوحدة الالمانية الم تعنع كثيرا من الامارات الالمانيــــة من اسدار دساتير لها في الاموام ١٨١٤ - ١٨١٩،و بمقتضاهـــا اصبح لكل امارة ممن اخذت بذلك النظام برلمان محلى يتكسون من مجلسين ؛ مجلس للاشراف ، و مجلس للعامة ، وبدأت رفيسسة الجماهير الالمانية في الاتحاد تظهر في الافاني و الحفسسلات العامة ، الا انها لم تكن اكثر من مشاهر لم تنظم هلى وجسسه يسمح للوحدة بالتحقق ، ذلك ان الامارات سارت كل في طريقهما لها مملتها الخاصة وموازيتها ومقاييسها مما حد من الوحدة الاقتصادية بيشها ، بيد ان الادارة البروسية كانت ساحبـــة الفضل في خلق او صنع ذلك الاتحاد الحمركي الذي انتهى الامسر . بامتداده حتى شمل القسم الاعظم من المانيا و نعنى بذلسسك Zollverein الذي كان له اكبرالاثسير الزولفريسن في صنع الاتحاد الالماني في النهاية ، وكان فردريك ليستست ( ١٨٤١ - ١٨٤١ ) أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة توينجسسن قد روج لفكرة انشاء اتحاد كونفدرالي لازالة الحواجـــــــن الجمركية بين مختلف الامارات الالمانية ووفع تعريفهموحسدة، وانشاء الوحدة الاقتصادية ، على ان مشروعات فردريك ليسمست كان يغلب طبيها الخيال • وكان فردريك نبينوس وزير ماليسة بادن ،صاحب فضل في قيام الزولفرين ، والحقيقة فسسى رأى  وبالطريقة التى تم صنعه بها من ظق فردريك ليست أو كارل بنينوس ،فقد كان كلاهما يدين بوجهة نظر المانية و ليللسن بوجهة نظر بروسية ،بل ان مشروعاتهما كانت ترتيبلسات مبعثها المعارضة فد بروسيا ،وكرد فعل لنشاط بروسيلسلا ومحاولاتها من اجل اصلاح نظمها الجمركيلة -

و الجدير بالذكر ان الزولفرين كان اجراء اقتصاديا، وليس مملا سياسيا ،ولم يكن من صنع رجال السياسة القوميين، بل كان من تنفيذ الاداريين البروسيين : فون ماســــــن Maassen ) من رجال الاقتصاد المعدودين ،ومــــن انصار حربية التجارة ،ثم فون موتز ( Motz) و الــــدى يعشينا على وجه الخصوص في تاريخ الزولفرين ،هو معرفـــة الصلسة بين هذا الاتحاد الجمركي وفكرة القومية الالمانية ومما تجدر ملاحظته في هذه المسألة اولا ان الزولفريــــن لم يكن يشمل كلي المانيا ،بل بقيت فارجة من هذا الاتحاد الجموكي ثلاث عشرة دولة كانت على نوعين مختلفين ،أنشسأت جماعة منها نوها من الاتحاد الجمركي كذلك هرف باستحصم Steuerverein ) أي الاتحاد ستورفرين ( الشريبي و تكون من خمس دول ، أما بقية الدول الثمـــان فقد احتفظت بوضعها المستقل عن كلا الاتعادين : الزولفريحن والستورفرين ، وفيما يتعلق بالدول او الحكومات التسسى

تألف منها الزولفرين فع انه كان يربط بينها جميعه الاتحاد الجمركى ، فقد احتفظت كل منها بأنظمتها الخاصـــة في مسائل الفرائب غير العباشرة و الموازين و المقاييسس والعملة المتداولة ، والمكوس الداخلية ، وغير ذلك، و هكذا لم يكن يتشكل من كل المانيا و لامن الزولفرين نفســــه مايمكن تسميته من وجهه النظر الاقتمادية و التحاريســـة، بدولة موطلة ، كما لم يظهر الزولفرين الى هالم الوحـــود نتيجة لحركة مبعثها يقظمة الشعور او الفمير العــــام

وشعة معالة اخرى يجب مناقشها ،هى تحديد الاثر السدى كان للزولفرين فى انشاء وحدة المانيا السياسية ، فمسسن الآراء المسلم بها عند جمهرة الكتاب والمؤرخييسسن ان الرولفرين قد مهد للوحدة الالمانية ،وان الالمان منسسد ان تسنى لهم تحقيق هذا الاتحاد الجمركي قد بدأوا يعملسسون لتأسيس وحدتهم السياسية ، حقيقة ان عددا مسسن الالمسان عقدوا آمالا كبيرة على الاتحاد الجمركي كوسيلة مؤديسسسة للاتحاد السياسية ولكن النتائج السياسية التي انجلي غنهسا الرولفرين من ناحية صغ و اتمام الوحدة الالمانية ،فقسسا الاتضى مرور زمن طويل قبل تحققها ،حيث انه كان في مسسام الاتحساد الماكن في الجديد برمامة بروسيا ، و خسساك

هذه السنوات الثلاثين لم يخعد الزولفرين شعور الاقليميسسة أو المحلية ولم يكن للزولفرين اى أشر ايجابى فى شسووق: المدالم ،شم ان الزولفرين لم يستفع منع الدول الالمانيسسة فى مام ١٨٢٦ من املان انضمامها الى النمسا فى المسسرب الدائرة بين هذه الاخيرة وبين بروسيا ،والانحياز السسسى جانب النمسا ضد بروسيا و تلك جميعها حقائق تنهض دليسسلا فى نظر الكثيرين على ان الزولفرين لم يعهد للوصيدة السياسية فى المانيا ،ولم يكن الأداة التى جعلت المانيسا تسير مصرعة فى طريقها و ذلك مثلما لم يكن آخلا الرولفريسن فى الوقت نفسه مشيء الحركة القومية كالامانية اووليدها .

وكان لثورة عام ۱۸۳۰ في فرنما صدى في الولايسسات الالمانية المختلفة ولكن تبين من احداث هذه التسسورة الالمانية المختلفة ولكن تبين من احداث هذه التسسورة ان الشعب الالماني كانت تعوره التربية السياسية ،و ان الروح القومية كانت محدودة وفشيلة الاهمية ولم تعسسد هذه الثورة مجرد القيام بمظاهرات ذات مخب وفوقا وحسسبه ولم تكن ترقى بحال حتى الى مرتبة محاولة ثورية على خسلاف ماشهدناه تماما في ثورات عام ۱۸۳۰ التي حدثت في ايطاليسا ومما يجدر ذكره ان الاقاليم البروسية بقيت ساكنة هادشسة، بالرغم من كل هذه الافطرابات المنتشرة في انحام المانيسا، وولى اية حال كانت الفكرة الحرة في ثورة ۱۸۳۰ تفسسوق وعلى اية حال كانت الفكرة الحرة في ثورة ۱۸۳۰ تفسسوق

ان كارل فون روتيك زميم الاحرار في جنوب المانيا ،ذكــــر في خطاب له في هام ١٨٣٢ انه منحاز لوحدة المانيا ويرجوها ويريدها ويتمناها ءويطالب بها وبهر طليهاءلان الوحصحدة وحدها فقط فئ حقل الشؤون او العلاقات الخارجية هبى التبي تجعل من المانيا دولة قوية توحى بالاحترام،ولأن الوحسسدة وحدها فقط هي التي تمنع عن المانيا وقاحة الاجانب (أي الدولة الاجنبية ) و تحول دون اعتدائهم على حقـــــوق الالمان القومية " او الاهلية " ، وواضح ان روتيك كـــان في تفكيره يربط ربطا وثيقا بين مطلب الوحدة الالمانيـــة وبين عظمسة المانيسا الخارجية اكثر مما كان يدمو لحسسول تفییر جوهری یشمل بلاده • ولقد استمر روتیك یقول:" انسی اريد الوحدة ،ولكن على ان تتم هذه الوحدة مقترنــــــ بالحرية ،بل انى أوشر كثيرا الحرية بدون الوحدة ، المسمى مجرد الظفر بالوحدة من غير الحرية " • ومن ناحية اخسسرى تنكرت مركة الاحرار هذه لبروسيا الرحسية و أدارت لهـــا ظهرها بصورة ظاهرة مقصودة ، وكانت نتيجة دركة الاصحصرار هذه وثورة ١٨٣٠ انتصار الرجعية ودعم أركان المكــــم التعسفي ، وسادالركود المانيا ،و خيم عليها الفتــــور سريعا ءواستطال هذا النفمول عدة سنوات ءقم تنقض المانيسسا عنها هذا الركود الاعشية عام ١٨٤٨ فبقيت المانيا حتى عام ١٨٤٧ تخفع لنفس النظام ،وتسود بها الحال التي كانت طبيها فی میسسام ۱۸۱۵۰

تولى فزديك وليم الرابع (١٨٤٠ - ١٨٦١ ) مرش بروسيسا عام ١٨٤٠/مِأْسلسلة من الاجراءات التحررية فأطلق سراح كثيسسر من المسجونين السياسيين وأهضام جمعيات ويان المانيسسا وبدأ الفرنسيون في تلك الأونة يفكرون في استعادة الاراضيي الالمانية على مسار نهر الراين عمما آثار مشاون الالمــان نحو قوميشهم ،وتعالت الصيحات بحرية المانياطان فردريسك وليم االرابع لم يكن مستعدا لسماع موت الشعب على طيقته، فدما مام ١٨٤٧ الى اجتمام في برلين حضره ممثلو الطبقسات نى المقاطعات البروسية الثمانية ،وهم ممثلوا الاسمسراف و كبار المسلاك و المدن بوغلبت على الاجتمام روح تحريبسة الا إن الاقتلية المحافظة وقفت في صف الملك ، ولما رفيسيش ذلك البرلمان الموافقة طى جمع الاموال اللازمة للملسسك لبناء خطوط جديدة من السكك الجديدية ثارت شائر الملسمك وإرجعهم من حيث آتوا ،وأثار هذا التعرف من الملسسك روح الاستياء بين الناس وهمت المظاهرات والاشتباكات بسرليسسن مما اضطبر الملك الى الاستجابة لمطالب الشعب ، فوهـــــد الملك شعبه في مارس ١٨٤٨ بالدستور و الحياة النيابيـــة في بروسيا مع الفاء الرقابة طي المحك ، حدث ذلك الوفسد يوم ١٧ مارس ١٨٤٨ وتجمعت جموع الشعب امام قصر الملك فسين برلين محبيبة ولكن سوء تفاهم وقع بين الجنود والعامة و 

والمواطنون عن أنفسهم وهم عزل دفاعا مجيدا وسقط ١٨٣ شهيدا وسحب الملك جيشه ازاء تأزم الموقف وسيطرت لحنة دفاع مسن الشعب على الموقف في برلين و خرج الملك البيروسي يسسسوم ٢٦ مارس ١٨٤٨ في موكب شعبي يرفع الاملام السوااك المحسسراء الذهبية بالوانها الثلاثة شارة الوحدة الالمانية و خطسسبا الملك في الجماهير معلنا ان هدفه هو حرية المانيسسسا

 القسم الاول يضم الاثرياء وكان القسم الثانى يقم ذوى الدخل المتوسط ،و القسم الثالث الوفيرالعدد يفمالفقراء مسسست دافعى الفراشب ، و كان كل قسم من هذه الاقسام الثلاثسية يختار طلنا عددا مساويا للقسمين الأفرين ، ويجتمع الافراد المنتخبون من الاقسام الثلاثة ثم يختارون بالاقتراع السسرى نواب المجلس ،

في يوم ٣١ مارس ١٨٤٨ اجتمع في مدينة فرانكلسسورت 
١٠٠ شخص من مختلف طبقات الشعب ليفعوا اساسا لبناء المانيا 
من جديد و ولم يكن هولاء الاشخاص يمثلون الاتحاد الالمانسسي 
او مختارين من الامارات الالمانية او منتخبين بآية طريقسة 
من الطرق و كونوا فيمابينهم ما أسموم بالبرلمان الموقدت 
وقرروا اجراء انتخابات مامة للمؤتمر الوطنى التي كسسان 
طيها ان تفع دستورا لالمانيا و واعترفت الولايات الالمانية 
كلها بهذه القرارات و أجريت الانتخابات واجتمع المؤتمسر 
الوطنى يوم ١٨ مايو ١٨٤٨ في فرانكفورت ،وانتخب المؤتمرون 
رئيسا ونائبا للرئيس ثم تقدموا في مظاهرة ضفة خسسال 
المدينة الى كنيسة القديم باول وحيت الجماهير الاعفسساء 
تحية رافعة ،ودقت الكنافس اجراسها وأطلقت المدفعيسساء 
تحية رافعة ،ودقت الكنافس اجراسها وأطلقت المدفعيسساء 
تحية لهم و وازدانت البيوت بأعلام الوحدة بالوانهسسساء 
الثلاث الاسود والاحمر والذهبي و وكان بين الاعفاء المنتخبيسن 
حوالي ٣٢٣ قانونيا و ١١٨ موظفا و ١٠١ من رجال الجامعسات

- مجموعة من الاعضاء لاترى سحب الكثير من امتيحـــارات
- وحقوق الامراء في الاتاليم ومثل هؤلاء المحافظ .....ون
   اتجاها يمينيا في المؤتمــر •
- محمومة راديكالية مثلت اليسار ،وكانت ترغب في دولية
   المانية بلا أمراء وبلا قيصر تحكمها حكومة ينتخبهــــن
   الشعب ،أى جمهورية ، وسمى هؤلاء بالديمقراطييـــــن
   او المركزيين ،لانهم نادوا بدولة مركزية بلا أقاليـــم
   وكانت الغالبية ممثلة في المجموعة الثالثة مــــــن
- ) وكانت الغالبية ممثلة في المجبوعة الثالثة مسسسن الاحرار الذين رفقوا الحل الراديكالي الذي نادي بسه اليساريون و وكان أقلبهم يرغبون في قيام دولسسسة المانية اتحادية تكون للاقاليم فيها حقوقا و تمثسل في الحكومة الاتحادية ،وسمى هولاء بالاتحادييسسسن او الفيدراليين و وكانوا يرون ان يقوم علسسي رأس الدولة الاتحادية قيهر يحد من سلطانه برلمان منتخبم و مثل هؤلاء اتجاه الوسط و كانوا فعلا يجلسون فسسي وسط المجلس ،بينما كان المحافظون يجلسون الى يسسن الرؤس، و الراديكاليون يجلسون الى يساره،

 الالمانية به الراكن بروسيا والنمسوى يومان و واعترفت الامسارات الالمانية به الراكن بروسيا والنمسا عارفتا خفوع جيوشهما لسلطته وبدا للمجلس وافحا ان كلا من الدولتين لاترفسسب في التنازل عن شيء من سلطاتها و وزاد من شكركهنا ان النمسا نفذت حكم الاعدام في بعض المطالبين بالحريبة فسي المؤورات التي عمت فينا قبل ذلك ببغع شهور و وتآمسسرت انجلترا وروسيا كذلك في الخارج فيد بروسيا وأرفعاهسسا في المسطى ١٨٨٨ على عقد العلم مع الدانمرك بشروط بعضلة واضطر المؤتمر القومي على التعديق على تلك الاتفاقيسية برغم أنفه لانه لم يكن يعلك أية قوة يستطيع بها المعسود في وجه انجلترا وروسيسا و

واستمرت المناقشات هدة اشهر في المؤتمر الوطنسسي واخيرا استقر رآي الافلبية على ان تقوم في المانيا كلها مدة النمسا ،لوجود اجناس مختلفة بها ،دؤلة اتحاديسسة على رأسها قيهر وراثى ،وان يعهد بذلك لملك بروسيسسسا فردريك وليم الرابع • وسافر ٣٣ عفوا ومعهم رئيس المؤتمسر الى برلين ليقدموا تاج القيهرية الالمانية لفردريك وليسم الرابع ملك بروسيا • وكانت المفاجأة التي حظمت اهمسسال المؤتمر وجهوده كلها ان ملك بروسيا فريدريك وليم إلرابسع

- أولا : لانه جاء من قبل نواب الثعب ، لامن قبل الامسسراء أنفسه م
- ثانيا : لأن أمراء سكسونيا ورثمبرج وهانوفر رفضـــــوا ان يعترفوا لامير مثلهم بالزهامة فليهـم -
- إن النمسا التي شغلتها حوادث مام ١٨٤٨ ومرفشها ثبالثيا من البحث في شؤون المانيا بدأج تنهض مسسسن كبوتها وتدفل ميدان السياسة الالمانيسسة مسسن جديد بقيادة وريرها المحنك شفارتزنبسسسسرح وتحتج فلي قرار افراج النمسامن الاتحاد الالمانسي وهلى استاد الامبراطورية لبروسياء ولمماكانست النمسا قد عزمت على تأييد احتجاجها بالقسوة، وكانت بروسيا على غير استعداد لمقابلةالقسوة بمثلها، فقد رفض ملكها قبول التاء ، وممسست المظاهرات والاشتباكات أنحاع الدويلات الالمانية ولكن الامراء استطاعوا بالقوة وسفك الدمسسساء تكميم الافواه ءبل ان روسيا أرملت حيوشهبسسا لتقضى على الثورة في بادن • وضاعت فرمسسسة الوحدة الالمانية على الشعب الالماني بسبسبب رفض فردريك وليم الرابع التاج ، على أن ذلسك المؤتمر الوطني في الواقع قد وقع الاستسماس الفعلى لكل مانشب والمائيا ان تشاهده فسسسا السنوات المقبلي . ١٠ .

واذا كانت ثورة المانيا مام ١٨٤٨ قد فشلت في تحقيبق الوحدة الالمائية، الا انها حققت بعض أهدافها في الحريــــة والمشاركة الشعبية في الحكمولو بعورة جزئية • علىسبى ان الرغبة في توحيد المائيا ظلت حية في ضمير الشعب، ولقــد حاول الملك فردريك وليم الرابع ملك بروسيا بعد رفضه لتاس تحقيق الوحدة الالمانية ، لقد جاول من طريق مقد اتفاقيات مع الامراء الالمان تأسيس دولة اتحادية ،لاتشمل النمسا ولكين تحوز موافقتها على ان تعقد تلك الدولة الاتعادية الالمانيسة معاهدة داشمة مع مملكة الدائوب النمسوية ، ولكسسسسن شفارتزنبرج رشيس وزراء النمسا محارب فكرة قيام دولسسسة المانية تحت زمامة بروسيا ، وبرغم ذلك سار فردريك وليسسم الرابع في تنفيذ مخططه ،على انه اضطر الى التخلي مــــن فكرته عندما هدد شفارتزنيرج بالحرب وخاصة بعد ان حسسال على تأييد الروسيا له • كان شفارتزنبرج مصمها على اعادة Bund ) القديم وتوكيد سيادة النمسا فـــــى البوند( المانيا من جديد ،ولم يكن بوسعة ان يحقق هذه الغايــــة دون ان ينزل ببروسيا مهانة تخطف الابعار، ففي اواخـــــر مه1/ اشعلت الاضطرابات التي قامت في هسـ كاسل ( - Hesse Cassel ) عود الثقاب في برميل البارود • ولكــــــــن شفارتزنبرخ لم یکن لیرضی بأن تکسب بروسیا المزید مسسست

الهيبة باهادة النظام هناك ، لقد عزم على ان تلعــــب النمسا ذلك الدور و تأهب للدخول هــن كاسل بجيش نمسـوى قواصه ٢٠٠٠,٠٠٠ رجل ، فأهلنت بروسيا التعبئة ردا هلـــي ذلك ، ووقع الحدام فعلا بين القوات البروسية والبافؤريية، لقد كان شقارترنبرج يعتقد تماما في قدرته عسكريا علـــي كسر شوكه بروسيا بعكس فردريك وليم الرابع الذي كان يشلك في مقدرة حيشه ، ولذلك قبل الشروط التي قدمهاشفارترنبرج فيمانا الالامرف باسم اولمتر ( Olmutz ) فــي المترز فيمايلين.

أولا : مودة الدايت الالماني القديم تحت زمامة النمسا...

ثانيا : تخلى بروسيا من العصبة التي كونتها من الامراء الالمان تحت ادارتهـاه

ثالثا : قبول بروسيا مقد احتماع للدول الاعضاء فيسماء الاتحاد الالمانى الذى سيعهد اليه اعادة بنسماء ذلك الاتحسماد •

و هكذا كانت المهانة المؤسفة التي حالات ببروسيسسا في اولمتر تمثل اسفل درك بلغته في هاوية الجبن والاستسلام لقد أتيحت لبروسيا الفرصة كتي تعبع الدولة الاولى فسسمي المانيا ،واتيحت لملكها الفرصة لان يضع فوق راسه التساج الامبراطوري ،فكان كل مافعلته. ان زادت الافلال التي تقيسد المانيا و هي راقدة تحت اقدام شقارتزنبرج ، ويدا ان مهانة اولمتز سوف تجعل الوحدة الالمانية أبعد منالا من أي وقصت مفسي وتجرد بروسيا نهائيا من أهليتها لحمل لوا \* هصده الوحدة ، على ان بسمارك دافع عن تلك الاتفاقية قائصلل انه لم يكن أمام بروسيا من حل سواها وخاصة وهي على فيصر استعداد لفوض الحرب ، وهكذا عاد الدايت ( البوندستاج ) الالماني القديم للانعقاد وأرسلت بروسيا مندوبا عنها اليصه في فرانكلورت ،وكان أول مندوب لها هو اوتو فون بشمصارك ( Prince Otto von Bismarck )

كان بسمارك ينتسب الى مائلة من الاشراف ،و كان أسروه فابطا بالجيش ولكنه تقاهد لخلاف بينه وبين الملك،و مفسى الى فيعته فى شينهاوزن يعرف شؤونها "أما أمه فتنتسسب لعائلة من المتعلمين المشتغلين بوظائف الدولة،و عنهسا ورث حب الادب و تلقى بسمارك تعليمه الشانوى فى برليسن، ثم درس القانون فى جوتنچن وبرلين ،ثم دخل فى خدمة الدولة البروسية و ولكنه لم يلبث ان مل الوظيفة وهاد ليرهسسى أملاك الاسرة فى بوميرانيا،حيث مكف على القراءة الطويلسة أبخروج للميد و وبدأ بسمارك حياته السياسية كعفر فسسسى البرلمان المحلى لبروسيا ،ثم اختاره الملك فردريك وليسم الرابع مندوبا عن بروسيا فى البوند ستاج الالهانى المنعقد

فى فرانكفورت عام 1۸۵۱ و وكان رضاء الملك عنه منبعث المن آرائه المحافظة والمؤيدة لحقوق العلك غدالمنادي المثين الثمثيل الشعب فى الحكم و وفى فرانكفورت أيقن بسعارك مسن بلسات البوند ستاج الذى ترأسه مندوب النمساءان المشكل قل الالمانية لن تحل بسهولة وانه لابد من استخدام القسسسوة لقد أيقن ان الاتفاق مستحيل بين النمسا وبروسيا، وتأكدت نظرة بسمارك للامور بعد عمله مغيرا لبلاده فى بطرسب رج بروسيا ثم فى باري الرساد .

وفي عام ۱۸۵۸ افطر فردريك وليم الرابع الى التنسازل عن مرش بروسيا بسبب مرفى عقلى ألم به ،و آخذ آخوه ولي.....م الوصاية على العرش ، ولم يكن وليم محبوبا من جماهي...... الشعب في بروسيا ، لان البرلينيين رأو فيه المحرض ف.....داك مظاهرات ۱۸۶۸ و المحتسب الاول في معرع الشهداء آنـــــــــداك مما افظره حينفذ للهرب الى انجلترا ، على ان تلك السنوات التي مفت قد اظهرته كما لو كان قد اصبح اكثر ايمانـــــا بالمبادئ التحررية السائدة ، وكان اسناده الوزارة منـــ تولية الوصاية لوزراء من الاحرار خير دليل على بدايــــة عهد جديد ، و كان ذلك الوصى الكهل جنديا بمعنى الكلمـــة يحرص على تقوية الجيش البروس كل الحرص حتى لاتتعرض كرامة بروسيا للمهانة مرة آخرى ، وبدأ الوصى ووزير الحرب رون بروسيا للمهانة مرة آخرى ، وبدأ الوصى ووزير الحرب رون

بمقتضاه لكل الشبان الصالحين للخدمة ثلاث سنوات بدلا مسمن سنتين ،مع زيادة الامتمادات المالية للجيش لتتعكن الدولسة من تجنيد كل الشبان الصالحين للخدمة بدلا من تجنيدهسسا لحوالي ٢٠ لا من العدد المتقدم لضآلة الامتمادات الماليسة المخصصة لهذا الغرض و ووافق مجلس النواب البروسيي جيست الاغلبية للاقرار على المشروع اجمالا ،ولكنه طالب بتخفض مدة الخدمة الى سنتين فقط توفيرا للمصروفات و وتازم الموقسف بين المجلس و الوصي ووزير حربيته و أصر كل من الجانبين على رأيه معتبرا كلمته هي الفسلطلة في هذا الموضسسوم، وسات فردريك وليم الرابع و أصبح وليم الوصي ملكا باسسم وليم الاول عام ١٨٦١،

وسارع وليم الاول بحسل مجلس النواب المعارض لــــه، ولكن الانتخابات أتت بمحلس عدد النواب الاحرار فيه اكشــر من المجلس المنحل ، ولم يكن المجلس الجديد بأتل صلابـــة من المجلس المنحل ، ولم يكن المجلس الجديد بأتل صلابـــة الخدمة ، ولم يجد الملك امامه وسيلة لحل ذلك الاشكـــال وقرر التنازل عن العرش ،وهنا نصحه رون وزير حربيتـــه باستدما ، بسمارك سفير بروسيا في باريس ليتولى رفاســـة الوزيا ، وليتمكن بما عرف عنه من كياسة من ايجاد حـــل للموقف ، واستدمى بسمارك في سبتمبر ١٨٦٢ وكلفه برهاســـة الوراة البروسية و محاولة حل المشكلة ، واستطاع بسمارك

ان يكسب هددا من الانهار من أهشاء المجلس النيابي بهسسل انه بدأ بالاتهال بفرديناند لاسال مؤسس الاتحاد العام لعمال المانيا ، و بدا كما لو كان بسمارك قد بدأ يميل للتعساون مع العناصر الاشتراكية ، على ان تلك الاتهالات لم تؤد السبي نتيجة و ان كانت قد حدت من الموجة المعادية لبسمارك الذي سار في طريقه بحرم وصلابة فوفر طلنقود اللازمة لاصلاح الجيش دون الحمول على موافقة البرلمان او الاكتراث به بواحتفسسط بوجهة نظره بأن الجيش في بروسيا أمر مقدس يجب الا يخفسسح لاي سيطرة برلمانيسة ،

## مشكلة شلزفيج وهولشتين والحرب البروسية صالنمسوية:

وزادت سياسة بسمارك من شكوك الاحرار في مسلكه ، فلسك

ان اتحاد ايطاليا قوى من رغبة الشعب البولندي في قيسسام

دولة له ،وشار البولنديوق فد روسيا هام ١٨٣٣ و تدخلست

انجلترا وفرنسا في الموقف ودهتا لعقد مؤتمر لحل المشكلسة

البولندية ، ولكن بسعارك رففي ذلك الإقترام و أيد روسيسا

في موقفها حين أسرعت وقمعت الشورة البولندية بعنفه وهكذا

كسب بسمارك عداقة روسيا في وقت وقفت فيه أغلب السسدول

الاوروبية فدها، وقهر بسمارك مرة أخرى كرجل محافظ هـسدو

للحريات ، الى ان برزت مشكلة دوقيتي سلزفيج وهولشتيسسن

( Schleswig - Holstein )، كانت شلزفيج دوقيسة

كثرتها من الالمان ،وكان ملوك الدائموك يحكمونهما منذ هام ١٤٩٠ ،لكنهما لم تكونا تؤلفان جراء من معلكة الدانمسسوك وانتهزت الدانمرك فرصة الثورة الالمانية هام ١٨٤٨ وقسسررت ضَم شَلَرَفِيجِ اليهاء وأَعلَنَ الاتحادِ الالماشي الحرب على الدانوب و كلف بروسيا بذلك ، و تدخلت انجلترا و فرنسا و أحبرتيا بروسيا على قبول العلج وووضعت شلزفيج موضع النزاع تحسست ادارة هيئة بروسية ـ دانمركيةو في عام ١٨٥٢ عقد هوتمــــر في لندن ضم بريطانيا وفرنسا وبروسيا والنمسا وروسيساء وتقرر في هذا المؤتمر وفع شلزفيج و هولشتين في اتحسساد شخصى مع الدانمرك بشرط الاتضمهما لدولتها ءولقد نست تلبك المعاهدة على ان يخلف ملك الدانمرك الحالي ـ الذي لــــم ينجب وريشا - زوج ابنة شقيقه كريستيان أمير جلوكسمب ---Christian Prince of Glucksburg وذلسك

في جميع ممتلكاته كما هي ،هلي ان هذه الممتلخات تشميل الدوقيتين • ونعت مادة آخرى على أن المعاهدة لا توشر بحال في علالة هولشتين بالاتحاد الالماني • ولكن دايت فرانكفسورت رفض اقرارها بوصفه الجهاز " الناطق بلسان" الاتحادالالمانيي كما رفضها فردريك أوف اجستنبرج Augustenburg المطالب الآخر بعرش الدانمرك •

ولم تراع الدانمرك شروط معاهدة لندن ،فعندما تولـــى الملك الجديد كريستيان التاسح العرش الدانمركي في مام١٨٦٣

كان من أول آمماله التعديق على الترتيبات التي اتخذهـــا سلفة لاصدار دستور جديد يوحد ممتلكاته متجاهلا الاستقسسلال الذاتي التقليدي للدوقيتين ، وقد كانت مضوية هولشتيـــن في الاتحاد الالماني من العوامل التي أدت الي النتافــــــم المشئومة لهذا الاجراء مقد زود المانيا التي كانت حساسه بعفة خامة لما يحدث في الدوقيتين بالسبب الذي تحتاجـــمه لاشعال الحرب، فكان أن أعلن فردريك أوف اوجستنبرجمطالبته بعرش الدائمرك، وأيده في ذلك دايت فرانكفورت ، وقــــــرر الدايت تدميم قراره بالقوات الهزيلة التي كانت تحت امرته ولعل الدانمرك كانت تستطيع العمود في وجه هذه القسسوات لولا ان محاربین آشد بأسا قد دخلا الحلبة،ذلك ان بروسیسیا والنمسا ماكانتا لتقفان موقف المتفرج وتتركان هـــــنده القرارات الكبرى بين يدى الدول الصغرى، واستطام بسمىسارك اقتاع النعسا بمشاركته في الحرب ضد الدانمرك من اجــــل الدوتيتين ، ورأت النمسا ألا تتأخر حتى لاتتهم باهمالهــــا للمصالح الالمانية ، وتقدمت جيوش النمسا ويروسيا وفسسنوت الدوليتين في يناير ١٨٦٤ و نظرت اوروبا الى هذه الخطولا بعين الانزماج والعطف العام على تلك الدولة الصفرى التحصي تعرضت لهجوم دولتين كبريين ،ولكن لم تكن هناك دول\_\_\_\_ة بذاتها او مجموعة من الدول على استعداد للتدخل، فالنرويسج والسويد جعلتا تتابعان الموقف بعين العطف ملى الدانمسرك الاانهما لم تحركا سناكناءواستخدم بامستون مبارات يفهسهم منها أن انجلترا لن تقف مكتوفة الايدى حيال غزو الدانسرك، ولكنه لم يتجاوز حد الكلام ،فعندما آن آوان الجد لمتؤيده المعارضة ولا الملكة وانقلبت عليه أغلبية أعضاء \_وزارت أما نابليون الشالت فكان مشغولا بالمسألة المكسيكيسية الشائكة،ولم يكن في تلك اللحقة على علاقة طيبة بانجلترا، ثم انه كان قد نعب نفسه مدافعا عن مبدأ القومية ،والامدار كانت تلتمس للدولتين الالمانيتين باعتبار تعرفهما خطيوة نحو الوحدة القومية الالمانية و وهكذا حالت اقوالموأفعاله بالنسبة لايطاليا دون تعديه لبروسيا والنمسافيي المانيا، ولم يبق اذن الا روسيا ،ولكن بسمارك كان قد ضمن حيادهيا بموقفه من الثورة البولندية ،

ولما أصحبت هزيمة الدانمرك محققة دعى مؤتمرللانعقاد في لندن،ولكن الشروط التي عرضها المنتصرون كانت أقسي مسن ان تسمح بتسوية الموقف ،فكان ان استمرت الجرب حتى تمطيره الحكومة الدانمركية من أراضيها الاسلية مما اضطرها السسي قبول الشروط التي آملاها العدو الظافر،وهي شروط تثييسسسر الدهشة والعجب ، فالمغروض ان بروسيا والنمسا كانتاتتصرفان بوصفهما منفذتين لمشيئة الاتحاد الالماني ومصلحة فردريك أوف اوجستنبرج ،ولكن موكليهم خرجوا من الامر صفر اليدين،بينها استاثرتا هما بكل شيء فقد أطلت معاهدة الصلح التي تعجل

مقدها ـ بسمارك الا كان آخش ماينشاه دائما هو تدخل جوشمر أوروبى ـ أعلنت تخلى ملك الدانمرك " عن جميع حقوقه على اوروبى ـ أعلنت تخلى ملك الدانمرك " عن جميع حقوقه على دوقيات شلرفيج وهولشتين ولاونبرج ( Lauenburg )لصالح ماحبى الجلالة ملك بروسيا وامبراطور المنمسا"، لقد أغفـــل الاتحاد الالمانى اغفالا تاما، وأهملت مساهى انجلترا وفرنسا والمندخل في التسوية ، ومومل دوق اوجستنبرج الذي تدخلت بروسيا والنعما نيابة هنه فيما بدا ،بازدرا " تام ، وقد أجرى في برلين بحث في الوفع القانوني لوراشة عرش الدانمرك أهلـــن طي أثره أن كريستيان التامع هو الوريث الشرعي الوحيــــد للتاج الدانمركي والدوقيتين جميعا وأن له بنا الملى ذلــك مطلق الحق في التنازل منهما في المعاهدة ، وهكذا لم يبــــق ملى النعما وبروسيا ونظر كل من الشريكين منذ البداية الي الأخر بعين الريبة والعدا الله يحمل احتلالهما المشتــــرك للدوليتين بين طياته عنصر الدوام، ولن يلبث ان يؤدي قبـــل لن يعفي عليه عامان الى قيام حرب كبرى بينهما ،

اشتركت النمسا وبروسيا في حكم الدوقيات التسلات ، ولكن النزاع مالبث ان دببينهما ،وأبرمت بينهما اتفاقية جاشتين( Gastein Convention ) في ١٤ أهمطس ١٨٦٥ ، اتفقتا فيها على ان تحكم النمسا هولشتين ،وأن تحكم بروسيا شلرفيج ،وان تمنح دوقية لاونبرج العفيرة لملسبك بروسيا ولكن الخلافات القديمة بين النمسا وبروسيا لم تلبث

ان ظهرت من جديد • وكان بحمارك واثقا ان النمسا لن تتنازل أبدا من الزمامة للامارات الالمانية،ولهذا قرر ان يستخصدم لغة القوة وان كان يقفل حل الموضوع سلمياء وساهدت الطروف الداخلية في بروسيا على نشوب الحرب بين الدولتين ، اذ كان بسمارك يواجه متاعب داخلية نتيجة لمعارضة البرلمان لسياسته فكان لابد لبقائه في الحكم ان يوجه انظار الالمان الى معركة خارجية ، وقد ومفت تلك الحرب في المانية بأنها حرب تطعبت البها الابصار قبل وقومهاءلا لتحقيق توسع اقليميءو انمسسا لفهان " زعامة بروسيا في المانيا " • هذابالاضافة الـي ان الموقف الدولي كان في صائحه الي حد كبير، فلقد استغييسال تطلع ايطاليا الى ضم البندتية الخاضعة لحكم النمسا السسى الحكومة الإيطالية الجديدة،ورأى كسب ايطاليا الى جانبه في الصراع المرتقب بينه وبين النعساءفاتفق معها على الوقبوف الى جانبها في أي حرب تقع بينها وبين النمساءوالاتعقـــد صالحا مع النمسا قبل ان تحصل ايطاليا على البندقية • كمــا استطام بسمارك كذلك شراء حياد فرنسا في مقابل بياريتـــر · ( Biarritz

قامت الحرب بين النمسا وبروسيا في ١٤ يونيو عام ١٨٦٦ وكانت سريعة وخاطفة ،انتهت بعد ثلاثة أسابيع من قيامها فـــى موقعة سادوفا ( Sadova ) ويسميها الالقان كونيجراتـــر ( Koniggratz ) في ٣ يوليو عام ١٨٦٢، ولم يكـــنن لتحالف الإيطاليين أية فائدة سوى ازهامهم المشمسويين فلسسي حجز قوات كبيزة العدد في ايطاليا،بينما قواتهم قد انهزمت هزيمة منكرة في موقعة كستوزا( (Custozza ٢٤ يوليو هام ١٨٦٦ أمام قوات النمساءوكذلك انهزم الاسطسول الايطالي أمام أسطول النمسا في معركسة ليسزا ( Lissa ) ورقم انتهار قوات بروسية لم ير بسمارك الذهاب في الحسرب الى أبعد من هذا الحد ، ولذلك رأى من الحكمة عقد سلم لا يغضب النمسا حتى لايتيح لنابليون الثالث فرصة الستدفسسل، فالنمسا دولة المانية ويسمارك في حاجة اليها في صراعست المقبل مع فرنسا، وفي ٢٣ اغسطس مام ١٨٦٦،وقع الملح فــــي معاهدة براغ بين بروسيا والنمساءولقد قال بسمارك في ذلسك الوقت "ان علينا ان نفرغ بسرمة قبل ان تجد فرنسا وقتـــا لعمارسة الفغط الدبلوماسي على النمسا" وهكذا كان بسمارك معتدلا الى حد.كبير في معاملة النمساء وقد نصت المعاهبيدة ملى مايلىسى :

- ۱) تشكيل اتحاد المانيا الشمالية (شمال المين Main )
   ووقع دستور لــه .
- ٣) ضم شلزفيج وهولشتين لبروسيا مع اجراء استفتى الم

- فى الجزء الدانمركى من شلزفيج لتحديد معيرهـــــا لبروسيا أو الدانمــو<sup>(1)</sup>.
  - ٤) فم البندتية الى ايطاليا،
  - هم هانوفر الى بروسيا بسيب تحالفها مع النمساء

# الحرب البروسية - القرنسيــة :

كان انتصار بسعارك في مادوفا خطوة هامة على طريسق الوحدة،وكان في نفس الوقت هزيمة فير مباشرة لفرنسساه وترتب على ذلك ان اختفاء النعسا كمنافس لبروسيا أفسسسح المجال امامبروسيا لعواجهة فرنسا و تحقيق الخطوةالثانيسة والاخيرة للوحدة، وكان بسعارك لايقتصر على سياسة القسسوة وحدها بهل استعمل الدبلوماسية ايضا، فقام بتقوية الجيسش ولو على حساب الدستور، وكما نجع في ميدان الحرب ،نجسسح كذلك في ميدان السياسة ،ولذلك كان بسمارك يعتبر من أهسم العوامل التي ساعدت على نجاح الوحدة الالمانية، ولكي يقوي بروسيا داخليا وخارجيا اتبع بسمارك الخطوات التالية:

- تقوية الجيش رغم معارضة البرلمان ٠٠٠
- ٣) توطيد مركز بروسيا الفارجي والعمل على ألا تحارب فـي
   جبهتين في آن واحـــد ٠

 <sup>(</sup>۱) لمّ يتمهذا الاستفتاء ،وظلت بروسيا محتفظة بتلك المناطق حتى عام ١٩١٩٠٠

- ٣) توثيق الروابط بين عائلة رومانوف وعائلة الهوهنزلرن
   فكسب عطف الروسيا في حرية مع الدانمرك، كما وهدهــا
   سحاد المحر الاسود
  - ع) حزل النمسا سياسيا، واتفق مع نابليون الشالث علىسسى الوقوف على الحياد فى نظير ان تأخذ فرنسا بلجيكسا أو لكسمبرج، وكان نابليون الثالث يرغب فى قييهمالحرب لافعاف كل من الدولتين (النمسا و بروسيا) حتى يستطيع التدخل بينهما واملاء شروطه عليهما، ويعدل حسسدود فرنسا الشمالية ، فير أن بسمارك كان يعرف ان بروسيا منتحر بسرمة ولن تعطى الفرصة لفرنسا، فكانسسست دبلوماسية بسمارك تسبق حروبه، وهكذا نجع فى سياستسه ضد النمسا التى اتجهت اتجاها شرقيا (البلقان والبحر المتوسط) وأصبح عدوها الرئيسى روسيا وليس بروسيا، وانفردت بروسيا بالزهامة ، ولم يقس بسمارك علسسسى النمسا فى شروط العلح كى لاتنضم الى فرنسسسا الذا النمسا فى شروط العلح كى لاتنضم الى فرنسسسا الدا ما حاربهسا،

وبذلك لم يسبح هناك مناوي اللوضدة سوى فرنسا، وانتظر بسمارك حدوث آزمة دولية، أو أزمة داخلية في فرنسا تمكنه من اتمام الوحدة الالمانية ، ووجد بسمارك فرصة الكبرى بعصد ان فقد نابليون الثالث الكثير من الاصدقاء في الداخل وفسى الخارج وأدت مشكلة العرش الاسباني المي قيام الحرب بيسسسن

بروسيا وفرنساء فلقد قامت الثورة في اسبانيا فد الملكية ايزابيلا التي لم تظهر شيشا من الوطنية الصادقة أو اليسيرة السياسية ، وبرز في ميدان السياسة في ذلك الوقت بريــــم Prim ) ، رئيس الوزران، الذي كان يري أن الملك .... ة أيزابيلا يجب أن تذهب ، ووقف الاسطول والجيش فد الملك ....ة التي لاذت بالفرار في ٣٠ سبتمبر عام ١٨٦٨ ،وأعلن الشموار انهاء حكمها في اسبانيا، وقد رأى الجميع ضرورة استمسرار الحكم الملكي حتى يمكن تجنب استفزاز الدول الاوروبية، ووقع الاختيار على الامير ليوبولد أوف هو هنزلرن سيجمار نجسسن Prince Leopold of Hohenzollern Sigmaringen قريب فليوم ملك بروسيا وشقيق ملك رومانيا، وآيد بسمسارك هذا الترشيح الأن وجود علك العانى على عرش اسبانيا يجعــل فرنسا بين شتى الرحى ( بروسيا واسبانيا) ،وستجد قرنسـا نفسها مضطرة للاحتفاظ بقوات كبيرة على الحدود الفرنسيسسة الاسبانية ، ولكن فرنسا عارضت ترشيح الامير ليوبولد، وظلت مشكلة العرش الاسباني دون حل حتى عام ١٨٧٠ عندما تجسيسح بسمارك بعد جهود مضنية مناقشام ملك بروسيا والاميرليوبولد بالموافقة على قبول العرش الاسباني ءوهنا أصر دي جرامسون De Gramont ) وزير خارجية فرنسا على مقاومـة ذلك بكل وسيلة ، و اعلى منذ البداية ان اسرار بروسيا علسى الترشيح سوف يعنى الحرب ، ونتيجة للوساطات ، أعلن في ١٢ بهليه مه افقة الامير ليوبولد على صحب ترشيحه ،ويسسدا ان بروسیا تراجمت ازاء التهدید الفرنسی ،فقال تییر ان الانتقام لسادوفا قد تحقق ،وقال جیزو ان ذاکرته لاتمی نعرادبلوماسیا أمظم من ذلك النمسمر،

ولم تكتف فرنسا بترك الموضوع مند هذا الحدءبسسسال كلفت سفيرها في برلين أن يطلب من ملك بروسيا مباشـــرة ان يقرن سحب الترشيم باسمه أولا ءو أن يتعهد ثانيا بالامتناع من تأييد ترشيم الامير الهوهنزلرني اذا ماأثير من جديست وقدم السفير هذين المطلبين في امز ( Ems ) فسسى ١٣ يوليوه وفندما تلقى ملك بروسيا عص اليوم نقصه أنبسساء رسعية عن انسحاب ليوبولد عن ترشيح نفسه، أرسل الى السفيسسر يخبره بأن المسألة تعتبر منتهية، وهنا لاحت من جديد فرسسة السلام،لكن بسمارك كان يريد الحرب ،ورأى ان الفرسة مناسبة لذلك، أذ وردت لبسمارك برقية من الملك في أمر تخبيسيره بعطالب السفير القرنسي ءويموقف المملك واعتباره أن المسألة منتهية ، واستبر بسمارك ان ماحدث يعتبر استصلاما مهينـــــا لغرنساءو لكن البرقية تغمنت التعريح لبسمارك بابلاغ الحادث الى السعافة فأعد نصا انطوى على تحريف للاصل ، وقد مسدرا النص رفض الملك مقابلة الصغير الفرنسي ثانية لا الى تلقيه أنباء لااطعة بسحب ترشيح ليوبولد وانما الى طبيعة مطالسب السليسره

وقد أحدثت رسالة بسمارك انفعالا وازماجا في السيرأي العام في كل من المائيا وفرنسا ، فلقد أهينت فرنساوتلقست صفعة عِلى وجهها، والشرف يقتضي اعلان الحرب فورا، وفيبسي ١٩ يوليو أهلنت فرنسا الحرب طلى بروسيا ءتلك الحرب التحجججي ستفضى بلا شك الى حِرب عام ١٩١٤ تولى الامبراطور ضابليسيون الثالث القيادة بنفسه وأسندت القيادة في الالراس لمكماهون ( Mac Mahon ) وفي اللورين الى بارين ( Bazaine ) الذي كان يعتبر بطلا قوميا ، ولكن في ٦ أفسمس لحقيب بمكماهون هزيمة في وورث ( Worth ) على يد الالمـان آدت الى فتح الالزاس للغزو الالماني ، وفي نفس اليوم هــزم بازين وجيش اللورين ءو تقرر التقهقر صوب العاصمة باريسيس ولكن توالت ضربات الالمان مفقد طورد الجنود الفرنسيون أولا الى شرقى متز ءثم قامت الجيوش الالمانية بعملية التفسياف جنوب متز بهدف تطويقها وعزل بازين وجنوده، وفعلا حومسسر بازین مع جیش پربو ودده علی ۲۰۰ر،۲۰۰ رجل ،وحاول مکماهون التقدم بجيشه لفك حصار حيش بازين ءولكن الالمان طوقسموا جيش مكماهون وحاصرة في سيدان في ٢ سېتمبر عام ١٨٧٠ وقسي شقس اليوم استسلم مكماهون والجيش باكمله والامبراطور لملك بروسيا ،و بلغ عدد الاسرى ١٠٤ر١٠٠ أسرا، ولما حلت الهريمية بقرنسا، أصبح نشوب الثورة أمرا محققا، و أعلن قيام" حكومــة المدقام الوطني " ،وسقطت الامبراطورية الثانية، وفي ١٢٧كتوبر هام ۱۸۷۰ سلم بازین نفسه وجیشه البالغ ۱۹۲۰ وجسسسل للالمان، وفی ۲۸ یتایر هام ۱۸۷۱ وقع الفرنمیون الهدنسست مع بسمارك فی فرسای اوقد رفض بسمارك الاعتراف بأهلیسست حكومة الدفاع الوطني " للتحدث باسم فرنسا، وتقرر اجراء انتخابات علی الفور لتشكیل جمعیة جدیدة تجتمع فی بسورد و للنظر فی قبول شروط العلم آو رفضهسا،

لقد وجد الانتصار الساحق الذي أحرزه الالمان شمسسال المانيا وجنوبها، وتم العشهد النهائي في قاعة العرايسسا بفرسای فی ۱۸ ینایر عام ۱۸۷۱ حیث نودی بولیم امبراطسور<mark>ا</mark> على المانيا ، وهكذا تأسست الامبراطورية الالمانية نتيجــة لجهود بسمارك الذى استطاع ان يقود بروسيا في حروب ناجمية ويضم الولايات الالمانية اليها ، فكانت الامبراطورية الحديدة بحق امبراطورية بسمارك لا لأنه هو الذي أسسها فحسب ،بــــل لأنه سيطر فليها وحكمها حكما لاينافسه فيه أحد حتى سقوطسه عام ١٨٩٠ ولم يكن دستور الامبراطورية الالمانية من وضحح البرلمان ،انما كان من وفع بسمارك نفسه ،وهو نفس دستــور اتحاد الولايات الشمالية لعام ١٨٦٧ مضافا اليه الولايسسات الجنوبية وهى بافاربا وهس وبادن وفورتمبرج و الالسسسزاس واللورين وقد وافق الرايخ الالماني طي الدستور الجديد قسي مارس مام ١٨٧١ ، وكانت الامبر اطورية الالماشية مكونة فسسسى مام ١٨٧١ من ٢٥ ولاية ، وكانت هناك قوانين اتحادية مامسة أولا : مجلس الولايات ( بند سرات Bundesrat ) و كان أعضاؤه هبارة عن ممثلى حكومات الولايات ويعينــــون تعيينا عن قبل حكامهم، وقد كان لبروسيا أكبر هــده من الممثلين ١٧ من مجموع ١٤ ، ولما كان ١٤ موتـــا كافيا لرفض أي لائمة ،فان بروسيا كانت في وفع قــوي للسيطرة على المجلس و تعديل الدستور حسب أهوائهـا وكان الممتشار الالماني بسهارك هو رفيس هــــــد١ المجلــــين ،

شانيا : كان المجلس الثانى يسمى رايخشتاع ( Reichstag وكان أعضاؤه ينتخبون لمدة خمس سنوات بالتعويــــت السرى العام لكل من بلغ ٢٥ عاما فما فوق، ولــــمــم يمارس هذا المجلس سلطة باستثناء فرورة الحمـــول . على موافقته في اقرار الميزانية ،ولم يكن له مسوت في تقرير السياسة الخارجية والعسكرية ،بل كان كــل مايستطيع همله هو رفض الموافقة على الميزانية،

أما السلطة التنفيذية فكانت عبارة عن وزارة مسؤولة أمام الامبراطور الذى كان يسمى بالقيصر ،ولم يكن المستشسار الالمانى ( رفيس الوزراء ) مسؤولا امام الممجلسين ،انمسسا كان مسؤولا آمام الامبراطور ،ولهذا فلم يكن للرايخ الالمانى ملاحية اسقاط الوزارة الامر الذى جعل نظام الحكم فى المانيا اوتوقراطيا وليس ديمقراطيا ، وقال بسمارك هو المستشسسار والحاكم المطلق لالمانيا فيما بين عامى ١٨٧٠ و ١٨٩٠ يديسر

لقد حقق بسعارك لحظة انتساره على فرنسا هدفا مسسن أمر أهداف حياته ،وهو تكوين الامبراطورية الالمانية التسبيب احتلت فيها بروسيا مكان المدارة • وانتهت الحرب بيسسسن المضعين العظيمين ( فرنسا وبروسيا) دون ان تتدخل اورويسا وتتحول الحرب بالتالى الى حرب اورويية • بل ان روسيا وجدت في هزيمة فرنسا فرصة مواتية للتخلص من التراماتها فسسس معاهدة باريس عام ١٨٥٦ التي كانت تنص على حياد البحسسر الاسود ومنع روسيا من حق اقامة أية منشآت حربية او بحريسة فيه ،فأهلنت انها \* المعاهدة • ولم تستطح فرنسا ان تحسسل على صلح مشرف من بسمارك ،الذي أصر على الحسول على الالراس واللورين ،وقال لجول فافر ( Jules Favre ) وزيسر خارجية فرنسا : " ماكنتم لتتورفوا من انتزاع الراين منسساء عالى الراين كيمثل حدودكم القومية • أما نحن فاننا نسترد

أرافينا ونعتقد انشا بهذا نضمن لأنفسنا السلم في المستقبا"
ومندما رفض بسمارك الامتراف بحكومة الدفاع الوطني، أجريت
الانتخابات وشكلت الجمعية الوطنية في ٢ فبرايرمام ١٨٢١ ،
وانتخبت من بين أمضائها أدولف تبيير Adolph Thiers
رئيسا موقتا للملطة التنفيذية على ان يمارس صلاحياتسسسه
باشراف الجمعية وبمساعدة وززاء ينتخبهم هو نفسه، شسسم
انتقلت الجمعية بعد ذلك الى فرساى لابرام السلح مع المانيا
وهكذا وقفت فرنسا وحدها تدبرآمرها من الامبراطوريسسسة

دارت المفاوضات بين تبير وبسمارك ، ولكن الشسروط المنتى وفعها بسمارك كانت شروطا مذلة لفرنسا و لقد مسسم بسمارك على فم الالزاس و معظم اللورين ، و أسر كذلك ملسسى فرورة نزول الفرنسيين عن ميتز واستراسبورج و وتمك بسأن تدفع فرنسا تعويفا كبيرا وان يكن تبير قد وفق الى خفسفى الرقم من مائتين وأربعين مليون جنيه استرليني الى مائتيى مليون و وعاد تبير بشروط العلج الى الجمعية الوطنية فسي بوردو وارتفعت الاموات بالاحتجاج عليها ، و أملن نسسواب الالزاس واللورين تمسكهم بفرنسا وقدم الكثيرون استقالتهم وكان ممن استقالوا فيكتور هوجو ، ولكنه لخص الموقف فسسى كلماتتشبت بعد النظر فقال: " هناك أمتان أوروبيتسان متمهجان رهيبتين من الآن فعاهدا ، الاولى لانها انتصسرته

والثانية لانها هزمت " ولم يكن هنا مغر من قبول تلك الشروط وفي أول مارستم التعديق على المعاهدة، ووقعت في صورتها الشهائية في ١٠ مابو بفرانكفورت • ودخل باريس ثلاثـــون ألف جندى الماني ،ولبذرا بيها فترة تعيرة، وقد قام تييسس بحملة واسعة لحمع التبرهات ءوقدم الفرنسيون الغالسسسسي والنفيس للتظمي من الجيش الالمائي ، فتم دفع المبلغ فيسي غضون ثلاث سنوات ، وانسحب الجيش الالماني مام١٨٧٣ من فرنسا واعتبر تيير محرر البلاد ، ولكن ظلت مسالة الالزاس واللورين جرحا فقيقا في قلب كل فرنسي ، وبعد أن أقر المجلس الصلح وجد ان أول واجباته هو تقرير نقام الحكم في فرنسمسسا٠ وأعلن الملكيون ان تيير رئيس الهيئة التنفيذية رئيسسسا للجمهورية الفرنسية ،ولكنه استقال في عام ١٨٧٣،وانتخصت مكماهون رئيساء كل هذا والجمهورية لم نداري رسميه بعسد، اذ أن تكوين الجمهورية الثالثة في فرنسا يقترن باسسسم (۱) الذي اتترج في هام ١٨٧٤ الاخسيد المراه و اليون( بالنظام الجمهوري والمناداة بالجمهورية في فرنسا ، وهسسو اللذي اقترح أن يكون دستور فرنسا الذي أخذ المجلس فلسسى ماتقه وفعه دستورا حمهوريا ، وكانت الانتخابات التي صرت في فرنسا في يناير فام ١٨٧٥ بدابة لتأسيس النظامالحمزوري في البلاد ، ويعتبر النظام الجمهوري قد تأسم في ف تدسسا بعقة نهائية مندما نجح الجمهوريون نهائيا ألى الودول الس الحكم منذ اواخر سام ١٨٧٧٠

<sup>(</sup>١) كان ممثلا للشمال وأستاذا للتاريخ ٠

#### القعيسل الثاميييين

# أولا : بسمارك ونظام التمالفات

- (1) الموقف الدولى في أوروبا بعد حرب السبعين
- (٣) المسألة الشرقية ( ١٨٧٦ ١٨٧٨) وسياسة الاستعلام
   والتعويض.
  - (٣) التحالفات الاوروبية ومعاهدات الضمان ٠
  - التحالف الثنائي بين المانيا والنمسا .
  - و التحالف الثنائي بين المانيا والنمسساء
    - ≡ اتماد القياسارة الثلاثــة ،
      - و التحالف الثلاثـــى ،
      - و تعديد التعالف الثلاثــــــى •

    - عاهدة الضمان الألماني ـ الروسسي ٠

## ثانيا :التحالفات الدولية بعد سقوط بسمارك (١٩١٠–١٩١٤)

- ⊯ التمالف الثنائي بين فرنسا وروسسيا
  - « التمالف الإنجليزي اليابان---- •
  - 🙀 الاتفاق الودى بين انجلترا وفرنسا •

#### القصيل الشاميين

## التحالفات الدولية في أوروبـــــــــــــا ( ۱۸۷۱ – ۱۹۱۶ )

# آولا : بسمارك و نظام التحالفات ( ١٨٧١ - ١٨٩٠).

## (١) الموقف الدولى في اوروبا بعد حرب السعين

كان عام ۱۸۷۰ سنة عهمة فى تاريخ العالم وفى توجيه سياسة الدول الكبرى وجهة جديدة، لقد انهارت فرنعاقاولسى دول القارة من الناحية الحربية ،وحلت محلها الدولسسة الالمانية الجديدة التى قامت بعشة خاصة على يد بحسسارك وعلى تفوق الجيش الالمانى و على رعامة بروسيا، ونتيجسة لللك ،أخلت الدول الاوروبية المختلفة تعمل على التقسرب من هذه الدولة الجديدة المنتفوقية ،

أسبحت الدولة الالمانية الجديدة بمواردها الاقتمادية الغنية وبحماستها الوطنية آقوى دولة فى اوروبا من الناحية الحربية ،ولكن بسمارك كان يعلم بأن فرنسا كدولة قويـــة لم تنته بعد ،فلا رالت لها حيويتها الكبيرة و نشاطهــا وأملها فى المستقبل خاصة وان الدول الاوروبية لم تكــن لترضى مطلقا القضاء عليها تخاما، وكان بسمارك يعلــم ، كذلك ،ان المانيا مهما بلغت قوتها الحربية ومواردهــا الاقتصادية ،فهى مابرحت دولة حديثة التكوين ،لم تعبـــح حراء من النظام الدولى الاوروبي الا فى عام ١٨٥٠، و هكــدا

أيتن بسمارك أن الالمان بانتعارهم العاسم على الفرنسيين قد أثاروا بقية الدول الاوروبية الكبرى وأحقادهـا٠

لقد أفاقت انجلترا من حيادها الطويل ومن سياسسسة العزلة التى اتبعها جلادستون (Gladstone ) لتجد أن قوة حليفتها القديمة فرنسا قد تحطمت ،و ان دولة أعظسم نشاطا وهي المانيا قد سيطرت على وسط اوروبا الى حدكبيس، ولذلك بدأت انجلترا تخشي هذه الدولة الجديدة،و أخذت تفكر في معير أسواقها الاوروبية اذا تمكنت تلك القوة الناهفسة من السيطرة على وسط اوروبا اقتصاديا كما سيطرت عليسسه الى حد ما سياسيا ، ولذلك سيتغير موقف انجلترا عندمسسا ترلى ديزريلي (Bengamin Disraeli ) رميسسم ترلى ديزريلي الوزارة في عام ١٩٧٤، وكان ديزريلي يتوثب الى المحافظين الوزارة في عام ١٩٧٤، وكان ديزريلي يتوثب الى بها الى مركزها الممتاز في اوروبا والعالم، ولذا سيكون بسمارك حريما على استرفاء انجلترا في عهدها الجديد لكى بسمارك حريما على استرفاء انجلترا في عهدها الجديد لكى

أما امبراطورية النمسا والمجر فكانت حسب حساب حساب حقيقيا للدولة الألمانية الجديدة التى تجاورها من الشال، فكان يوجد فى النمسا عدد كبير من الجيش الألمانى يقط سسن فى اوستريا ( Austria ) ويتطع الجرء الأكبرمند،

للانضمام الى المانيا،وبذلك تحقق الوحدة الالمانية الحقيقية، وبجانب هذا الفريق ،وجد فريق آخر كان متشبعا، بحبيب آل الهابسبرج ءوله مصالح اقطاعية ومعنوية تربطه بذلك البيت العتيق ،ثم ان انقصال الجزء الالماني من جسم امبراطوريسة النمسا والمجر كان معناه زوال امبراطورية الهابسيرجلأنها تعتمد في ثروتها و نفوذها على الجزء الالماني الصرف محسن أراضيها،وهو الجزء المشاخي ، ولم ينس هذا الفريق بسهولسة الهزيمة المرة التي تلقتها النمسا طلي يد المانيا فسسسي سادونا اولذلك همل جاهدا هلى ايجاد تحالف بين النمسسسا وأعداء المانيا مثل فرنسا وعلى فعم العلاقة القوية بيسن روسيا والمانيا ، فير أنه وجد فريق آخر وهو الفريــــــق المجرى الذي كان يتزهمه الكونت اندراشى ا (Count الفريق بريد السيطرة على الفريق الالماني السابق، ووسيلته الوحيدة في تحقيق ذلك هي توثيق العلم بينه وبين المانيا حتى لا بتنوق فيها العنص المقلبي ، وعلى العموم كان موقسف النمسا يتسم بالتردد و الحذر والخوف ،غير ان بسمارك كسان يفهم الموقف في النمسا جيدا،فأخذ يعمل على استر.ضائهـــا " فهي الحليف الذي يعده للمستقبل "•

أماروسيا فكانت تربطها صداقة قديمة مع بروسيا منسذ حرب القرم،كما كانت هناك علاقات شخصية وعائلية بيـــــــــن الاسرتين الحاكمتين: أسرتى رومانوف وهوهنزلرن، وبسبب هذه المعلة المتينة ،وقفت روسيا موقف الحياد والعطف فلسسسس المهوهنزلون في حربهم مع النمسا ومع فرنسا، واذا كانبيست روسيا قد اتخلت هذا الموقف انتقاما لنفسها من النمسسسا وفرنسا،فانها كانت تشعر بأنها أدت خدمة جليلة لبسمسارك ولذلك فهي تنتظر المكافأة من المانيا،ولكن بسمارك كسان يعرف تماما بأن روسيا تعمل لمملحتها قبل كل شيء، غيرأن روسيا أفاقت بعد عام ١٨٧٠ لنجد على حدودها الفربيسسسة أقوى دولة حربية في اوروبا،وأدركت انه ربما كان مسسسن معلحتها ألا تترك فرنماتنهار امام المانيا بهذا الشكسال، ولذلك وقفت روسيا موقف الحامد المترقب لأية فرمة تمكنهسا من الحد من قوة المانيا، وكان بسمارك يفهم موقف روسيسسا تماما،ورأى من الحكمه استملاحها وفعها الى جانبه والابقياء

حاول بسمارك ، اذن ، مزل فرنسا وابعادها عن آمدتائها وهما الروسيا والنمسا، ولذلك أسرع بالتفاهم معهما، ففسسى عام ۱۸۷۲ دعا بسمارك كل من امبرالحور النمسا وتيسرالروسيسا الى برلين حيث اجتمعا بالامبراطور الالحانى وليسمم الاول ، واتفق الاباطرة الثلاثة شفويا على المحافظة على الوفسسسع الراهن في اوروبا، و مقاومة الحركات الثورية التى تهسسدد الحراهن في الحكم القائم في هذه الدول ، وازدادت العلاقسسيات

العام التالى بعجبة الامبراطور الالعانى و وأمكن التوصيل العام التالى بعجبة الامبراطور الالعانى و وأمكن التوصيل الى عقد اتلاقية مسكرية سرية بين المانيا وروسيا ،وعسدت المانيا بموجبها ارسال ٢٠٠٠٠٠٠ جندى الى روسيا فيمسسا اذا اعتدت على الاخيرة دولة اوروبية ،على أن تقدم روسيسا نفس المساعدة الى المانيا اذا وقع عليها اعتداء و فسي يونيو من نفس العام زار القيصر الروسي فينا حيث وقسسع المجانبان الروسي و النمسوى اتفاقية تقفى باجراء مشاوراً في كل مسألة تتعارض فيها معالج الدولتين ،وكذلك و مسسد كل منهما الآخر بالتفاهم حول توحيد الخطط في حالة اعتداء عسكرى عليهما دون ما حاجة الى اتفاق عسكرى جديد، ويعسد مسكرى عليهما دون ما حاجة الى اتفاق عسكرى جديد، ويعسد انضمام الامبراطور الالمانى الى هذا الاتفاق تكون تحالسيف ( أو عسبة ) القياصرة الثلاثة ( Dreikaiserbund )

و على أية حال فلقد اقتنع بسمارك ان الوسيلسسة المناسبة لاقناع الدول الاوروبية الكبرى بالامتراف بمركسر المانيا الجديد في اوروبا هواستعلاج تلك الدول، كسسسان بسمارك محتاجا الى السلام لكى يتفرغ لمعالجة المشاكسسل الداخلية الخطيرة التي واجهته ،ولتدميم الوحدة التسسسي تمت في ميدان الحرب ، ولكن فرنسا كانت تقف ورا الحسدود

متعطشة للانتقام اذا سنحت لها الغرصة المناسبة افلقد تخلعت سريعا من نتائج اخطاء الماضي ودفعت الغرامة الحربيــــة بسرعة أثارت اعجاب العالم بقدر ما أزعجت بسمارك، ووجست بسمارك في سقوط تيير ذلك المجمهوري المحافظ و في اعتبسلاء مكماهون الكاثوليكي الملكي ورجل البحرب مدماة لاثارةمخاوفه لأنه كان يعرف جيدا ان فرنسا في ظل حكم الاحزاب اليمينيسسة ستكون اكثر تفاهما مع روسيا و مع البابوية ، و هـــسـدا ماسعى بسمارك الى تجنبه لغزل فرنسة من القوى الاوروبيسسة المناهضة له ولسياسته ، كذلك كان بسمارك متفجرا مسسسن رفية فرنسا في الثار و من " حركة الانتقام" التي كانسست ترمى الى الانتقام من المانيا واستوداد الالزاس واللوريسين ولهذه الاسباب اضطر بسمارك دائما الى اتباع سياسة تهديست فرنسا وتحديرها وانذارها حتى لاشلكر في اشارة حرب جديسلدة ربعا أدت الى تدخل الدول الاوروبية والاطاحة بعالالمانيــــا عن مركز متفوق ٠ ويلغت الازمة بين فرنسا والمانيا حـــــدا هددت بالحرب بين الدولتين في هام ١٨٧٥ ،وهندئذ افطــــــر Decazes ) وزير خارجية فرنسا الى الاستنجاد دیکار ( بانجلترا وروسيا موضحا لهما ان فرنسا لاتريد الحسحسسربه وأن المانيا تعد حربا تقضى فيها على فرنسا تماما، وكانبت كل من الدولتين تؤيدان فرنسا ،فالابقاء عليها كقوة دوليسة فرورى لحفظ التوازن الاوروبي · وتدخلت الدولتان بسرهــــــة لمنع تدهور الموقف ءوأرسل كل من قيصر الروسيا وملكـــة انجلترا خطابا للامبراطور الالمانى يدموانه فيهما الــــى ضرورة الخفاظ على السلام،

وكان لهذا التدخل أثره على سياسة بسمارك ازا فرنسا فلقد غير بسمارك سياسة التهديد والوميد التي اتبعها مسع فرنسا الانها لم تعد في عزلة سياسية كما كان يعتقد المسلسل ان دولتین من دول اوروسا الگبری تعطفان طبیها ولاتسمسان بابعادها او القضاء طبيها، وشاكد بسمارك الآن اهميــــة استعلاج انجلترا وروسياءورأي فرورة استخدامهما حتى تتمكن بسمارك في ممتلكات الدولة العثمانية مايحقق تنفيسسسلد والمانياليت Compensation سياسة التعويض كالروسيا او النمسا لها اطمام في الدولة العثمانية تحاول الومول البيها بمختلف السبل افهى مازقة عزوفا تاما عنهاء كما انها لاتساوى هند بسمارك دم جندى بروسي، فير انهــــا في نظرة تمثل الوليمة التي ستدهي اليها الدول الكبـــرى لاشباع رغباتهم ونزواتهم اوهو لذلك رصبان توجه هاتـان الدولتان جهودهما نحو تقسيم البلقان لينشغلا بعض الشبسىء من مناصبة المانيا العداء أو العمل على الاتفاق مع فرنساً •

وعلى هذا الاساس قامت النظرية الالمانية اوسياسمحمة

- " التعويض" على الاسس التاليــــة يمي
- ٢) تستطيع امبراطورية النمسا والمجر الاشراف على غربي البلقان في المناطق الفربية من حدودها الدلماشيسة والكرواتيسة ٠
- عام ۱۸۵۸ بعد ان كانت شركة الهند الشرقية هــــن المشرفة عليها ، وقد تزايد اهتمام انجلترا بمعـــر منذ افتتاح قناة السويس عام ۱۸۹۹ التى ستعبح فـــن نظرها الشريان المعيوى لامبراطوريتهــا،
- تستطيع فرنسا اذا أحسنت سلوكها نحو المانيا وتناست مسألة استرجاع الالراس واللورين ان تستعيض محسسن الولايتين المفقودتين بأخذ سوريا أو تونس ٠

وهكذا عمل بسمارك على تقسيم ممتلكات الدولــــــة العثمانية لارضاء الدول الكبرى و لحفظ السلام في أوروبـا، وبالتالى المحافظة على الوقع الدولى العتقوق لالعانيسسا في اوروبا، وهكذا رأى بعمارك فرورة استخدام سياسسسسة استعلاع الدول الكبرى ،وهي السياسة التي سيقوم فليهسسسا موتمر برلين عام ١٨٧٨ و السياسة التي ستطبق خلاله وفسسي السنوات التي تليه، وفي الواقع كانت الظروف مواتيسسسة لبسمارك بسبب قيام الثورة في البلقان على الحكم العثماني وظهور المسألة الشرقية من جديد ،ومودة فكرة الابقاء أوصدم الابقاء على معتلكات الدولة العثمانية ،

# 

ثارت المسألة الشرقية في عام ١٨٧٥ وبدأت الاضطرابات في البلقان بثورة البوسنة والهرسك فد الحكم العثمانـــي، وكانت روسيا تؤيد تلك الثورة ،ولكن المانيا تخانت تففـــل سياسة التعاون مع غيرها من الدول لحل هذا النزاع سلميا، لان قيام حرب تشترك فيها الدول الاوروبية قد يجر المانيا الى الاشتراك فيها، ولهذا أيدت المانيا فكرة روسيا فـــي ان تتدخل دول اتحاد القياصرة الثلاثة ( المانيا والنمسا وروسيا ) لدى الدولة العثمانية للفخط طليها لاتباع سياسة تهدف الى القفاء على اسباب الثورة ، ولكن هذا الموقـــف لم يرض انجلترا و فرنما،لانه يحول بينهما وبين الاسهـــام في حل الممائلة الشرقية التى كانت تعتبر من أهم المشاكـــل

الاوروبية في ذلك الوقت • كما انه يمنح روسيا حرية العمل على تحقيق اطماعها في ممتلكات الدولة العثمانية وهــــو مايتعارض مع سياسة كل من الدولتين • وافخر الباب العالىي أمامتدخل الدول الى اصدار فرمان في ١٢ ديسمبر هـام ١٨٧٥ يتضمن بعض الاصلاحات لتحسين أحوال سكان هاتين الولايتين•

ولكن الثورة لم تتقطع بعدور هذا الفرمان، فاستمسرت الثورة في البوسنة والهرسك واستعد الجبل الاسود والمسسرب لمساهدتهما، ولهذا اجتمع بسمارك و جورتشاكــــــــوف Gartchakoff ) وزير خارجية روسيا، والكونت ١ اندراشي وزير فارجية النمسا في برلين في ساينسو مستسام ١٨٧٦ دون اشتراك انجلترا ،وتقدموا الى الحكومة العثمانية بعقترحات من وحي الروسيا تضعنتها ماأطلق عليه اسم مذكبية Berlin Memorandum برلین ( / بعيد موافقة الحكومتين الايطالية والغرنسية عليها، وقد طلب ــــت هذه المذكرة من الحكومة العثمانية اياتاف العمليات العسكرية لمدة شهريين ،والدخول مباشرة في مفاوضات مع رؤسا؟ الشبوار في البوسنة والهرسك بخعوص المطالب التي تقدموا بهسسساء ولكن الحكومة العثمانية رفضت المذكرة وشجعها على ذلـــــك هدم اشتراك انجلترا في توقيعها • هذا بالإضافة الى ماتضمنته من مساس لحقوق الشرمية للدولة العثمانية . وازدادت الحالة سوءا في البلقان بقيام الثورة فسي بلغاريا ءاذ قام أهل البلاد بتدبير مذبحة للموظفي ..... المطيين من العشمانيين • ورأى العثمانيون في تلك الشورة اصابع الروس واضحة تنذر بتقويض الحكم العثماني فسلسسسي اوروبا • وتلا قيام الثورة في بلغاريا اعلان المرب والجبل الاسود الحرب على الدولة العثمانية، ويقعلان الحرب تمسست الطقة الاولى من المخطط الروسي ،الذي كانت روسيا تعمــل جاهدة على تحقيقه ،وذلك بأن تتاح لها فرصة التدخل للقضاء المخطط ، مقدت معها في ٨ يوليو هام ١٨٧٦ اتفاقية رشتشتادت Reichstadt ) وفيها اتفق الطرفان على مبييسداً عدم التدخل ،فاذا انتصر العثمانيون على الصرب وجب التدخل لمنع العشمانيين من الانتقام وحرمانهم ثمرة النصر، و 131 انتصرت العرب تتدخل الدولتان فتأخذ الروسيا بسارابيسسا من رومانيا وتحتل النعبا البوسنة والهرمك ءوفي حالسسسة انهيار الدولة العثمانية تعبح الاستانةمدينة حرة، و فلسسى اساس هذه التسوية أمنت الروسيا جانب النمسا وآمنت النمسا جائب الروسيساء

و عندما فشلت العرب في الحرب فشلا ذريعا، اضطــــرت روسياً للتدخل الفعلي عناصرة لفكرة الجامعة الصقلبيـــــة واضطرت روسيا للتدخل عندما اسبحت بلفراد نفسهاعاصمة العرب

فين سفطن ، ولذا أسرعت روسيا باقتراح هدنة وعقد مؤتمسس من الدول ولكن العشمانيين المنتصرين رفضوا الهدنة قبسط ان تقدم المرب شروط طح يرفونها، وكانت روسيا ترغب فسسى هذة هدنة طويلة حتى تستطيع السربالم شعث قواها ببينمسسسا كانت الدول الافرى ترغب في هدنة قسيرة ،واختلفت الآرا الببين الدول ، ووجد المستشار الالماني بسمارك في هذا الموقسسية ف سته في التدخل لتنفيذ سياسته التي طالما أعلنها من قبل وهي عدم حل المسألة الشرقية بشكل جزئي ،وانما تطرسسسرح المسألة برمتها على بساط البحث • وحرص بسمارك على توجيسه نظر انجلترا الى استغلال فرصة هياج المسألة الشرقيــــــة لاخذ مصر ،وقال بأنه اذا استشيار فيما يجب ان تكون عليه سياسة انجلترا الفارجية ،فانه يقترح ان " تنتهم بريطانيا نفس السنن التي تنتهجهما روسياءفاذا كانت روسيا تريمست ان تستحوذ على النقط الاستراتيجية اللازمة لها بالسيطسرة على المضايق ،البوسفور والدردنيل ،والاشراف على الاستانية، فعلى الحكومة الانجليزية ان تقابل ذلك بالسيطرة على معسسر وقناة السويس"، و كان هذا الحل خيرا في نظره من معارضة انجلترا لروسيا في البلقان وقيام حرب بينهما قد تتحصصول الى حرب اوروبية ربما تعمف بما لالمانيا من مركز متقسسوق ولقد قال بسمارك في هذا العدد و" انه من الخير لانجلتــرا ان تأخذ قشاة السويس والاسكندرية بدلا من ان تعلن الحسسرب على روسيا،وبذلك وحدة تتوثق عرى السلم في اوروبا"-

الاقتراح بسهولة ،فرئيسها دزريلي رغم انه هو الذي اشتصري اسهم الخديو اسماعيل في تناة السويس عام ١٨٧٥ ،ورغـــم تعلقه الكبير بالشرق ،ورفم انه زار مصر فبهره جمالهــا وأبهتها وسجرته حضارتها القديمة وضخامة آشارها وبهسساء نيلها وكثرة خيراتها " الا انه لم ير في ذلك الوقييت ان احتلال انجلترا لمعس وسيلة مفيدة لدرا الخطر الروسي مسين الشرق الادنى • فقال اذا أخذ الروس الاستانة فانهيمكنهـــم نى اى وقت الوصول الى سورية ووادى النيل ، ويبدو من هـدا ان انجلترا في عام ١٨٧٧ كانت تخش عواقب اتباع سياسية بسمارك ، وفي الواقع كانت سياسة انجلترا قبل السبعينيات من القرن التاسع عشر هي سياسة المحافظة على كيــــان الامبراطورية العثمانية وعلى تماسك ممتلكاتها ءوهي السياسة التي و فع أسسها اللورد بامستون وزير خارجية انجلس..... خلال النصف الاول من هذا القرن ، ولكن حملات جلادستون التسبي قامت في انجلترا بعد حركة القمع التي قام بها العثمانيون في بلغاريا ، كانت من اهم العوامل التي اطاحت بسياسسسة انجلترا التقليدية ازاء الدولة العثمانية، ترمى جلادستون زهيم المعارضة من الاحرار الحركة التي ترمق الـي التخلص من هذه السياسة القديمة ، وكتب مدة مقالات أهمه\_\_\_\_ The Bulgarian Horrors " التي ومسف

فيها الاتراك بأبشع ماتومف به أمة من الامم،واتهمهم بأنهم أحداء الانسانيـــة •

كان لهذا الموقف آشر كبير على الرأى العام الانجليزي فلم يعد هناك من نصير قوى للدولة العشمانية خعوما بعسسد ان أعلنت الحكومة الاعشمانية مجزها عن دفع فوائد الديسون التي اقترفتها من انجلترا ،فازداد السفط في الدوائسسسو المالية عليها ،وشعرت حكومة المحافظين في انجلترا بأنــه لم يعد في استطاعتها الدفاع من سياسة انجلترا التقليديـة ازاء الدولة العثمانية ، ولكن موقف انجلترا نحو روسيسسا وأطماعها لم يتغير،فلا زالت حريصة على وقف التوســــــع الروسي نحق البحر المتوسط ، ومندما يتولى اللورد سولزبري Salisbury منصب وزير الخارجية في اواقل ميف مسلم ١٨٧٨ ستتخذ انجلترا موقفا حاسما ازاء كل من روسيا والدولة العثمانية ، فكان سولوبري يوقت الدولة العثمانية مقتسسا شديدا ،ويعتقد أن الاتراك لايملحون للبقاء كدولة حديث....ة " فأفكارهم في نظره غير معقولة ،وحكومتهم فوض"، لقسست أدرك سولزبرى ان وجود الدولة العثمانية الضعيفة من شأئمه ان يعرض مصالح بريطانيا الامبراطورية للخطرءو لذلك قسسرر استبعاد الدولة العثمانية من شرق اوروباءو تقسيمهمتلكاتها وهكذا وفع سولزيري "حدا نهائيا للسياسة الانجليزيــــــة التقليدية نحو الدولة العثمانية من الناحيتين العمليسسة والنظريسسة،

ويدأت تظهر أطماع انجلترا في ضم جزء من ممتلك ات الدولة العثمانية مثل مصر أوكريت او قبرص - و في حقيقسة الامر كائت نفس انجلش اتهفق الى احتلال مسرءو طالمسسسا شجعها بسمارك على ذلك منذ عام ١٨٧٥ ولكنها خشيت الاقسدام على هذه الخطوة حتى لاتسى و الى علاقاتها مع فرنسا، وليسلدا اتجه نظر انجلترا الى جزيرتى كريت وتبرص ،ولكن سولزيسسرى ورجال الحرب ففلوا احتلال قبرص لما لبها من موقع ممتاز فسي البحر المتوسط ،فهي " مفتاح غربي آسيا " وجبل طارق جديد" ومما رجم تبرص على غيرها اشرافها طلى السواحل المعريسسة الشمالية ،وقربها من ممتلكات الدولة العثمانية الأسيويـــة حيث تتركز اطهام روسيا ، ويدأت المفاوضات السرية بيسسن الدولة العثمانية وانجلترا ،واختارت انجلترا توقيتــــا مناسبا للدخول في تلك المفاوضات ،وهو الوقت الذي أستعسرت فيه الحرب بين روسيا والدولة العثمانية ،واندحرت تسموات الاخيرة إمام ضربات روسياء وامام التهديد الانجليزي بالقضاء على الامبراطورية العثمانية اضطر السلطان الى توقيع اتفاقية ٢٦ مايو عام ١٨٧٨ ، التي قبلت الدولة العثمانية بمقتفاهما احتلال الانجليز لجزيرة قبرص مقابل حماية انجلترا للدولسة وهلى هذا النحو نفذت انجلترا من الناحية العملية فكرتها لنظرية تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية ،ومغانة السياسة التقليدية نهافيساه

أما من الموقف في البلقان ،فقد كانت روسيا تستعسد للحرب ،ودخلت في مفاوضات مع النمسا انتهت في ١٥ ينايسسر Budapest بتوقيع اتفاقية بودابست السرية ( Convention ) و تنص على وقوف النمسا على الحيـــاد في حالة قيام حرب بين الدولة العثمانية وروسيا بشممسرط ان توافق روسيا على احتلال النمسا لليوسيئة والهرسك فيسبى معاهدة العلم، وفي ٢٤ ابريل عام ١٨٧٧ أعلنت روسيا الحسرب على الدولة العثمانية وأقدمت على الحرب لاعتقادها ان انجلترا لن تستطيع التدخل هذه المرة لتأييد الدولة العثمانية الحال أي العام الانجليزي كان قد انصرف كلية عن السياسة التقليديسة القديمة ، وكانت خطة روسيا عند دخولها الحرب الاستحصرام بعبور الدانوب ومهاجمة القوات العثمانية ثم اختراق جبسال البلقان ومهاجمة القسطنطينية نفسها ويذا تفع حدا لمسألسة الدولة العثمانية ،كما تفع الدول أمام الامر الواقع ودما استصار الروس الى التفكير في شروط الصلح التي تفرض ملسبي الدولة العثمانية ءولكن مندما بدا الغطر واضحا هلسسيسي الاستانة والمفايق ،أرسلت انجلترا ببعض قطع من اسطولهـــا الى البحر المتوسط للوقوف على مقربة من الدردنيسل وإدى ذلك الى توتر العلاقات بين روسيا و انجلترا ،و تدخلـــــت المانيا للتوفيق بين الدولتيسن ،

وفي تلك الاثناء فرفت روسيا في ٣ مارس هام ١٨٧٨
المهاهدة سان استفانو على الدولة العثمانية بونعت تلـــــك
المهاهدة على اعتراف الدولة العثمانية بحرية العلاصة فــى
المفايق ،وتعهدها باغلاق البحر الابود في وجه الدول المعادية
لروسيا في وقت الحرب ، كذلك نعت على استقلال رومانيــــا
بعفة نهائية من الدولة العثمانية مع منحها جزءا من دلتنا
نهر الدانوب ، أما بلفاريا فتفم اليها اقليم دبروجــــال
ويذلك تتمع رقعتها وتعبع ولاية كبيرة تتمتع بالاستقـــلل
الذاتي مع الاعتراف بالسيادة الاسمية للباب العالى، و السي
ان تمبع تلك الولاية قادرة على حماية نفسها تقوم القــوات
الروسية باحتلالها، كذلك تلمق أجزاء من الهرسك بالجبـــلل
وأردهان وقاري وباطوم وجزء من أرمينية ، هذا بالإضافــــا
الى غرامة حربية فرفتها على الدولة العثمانية قدرهــــا
الى غرامة حربية فرفتها على الدولة العثمانية قدرهــــا

هاجمت انجلترا والنمسا تلك المعاهدة لانها منحست روسيا امتيازات واسعة في البلقان ،الى جانب سيطرتهمسا ملى المضايق والملاحة في البحر الاسود • فرأت انجلتسسرا ان روسيا حملت بمقتضي تلك المعاهدة على مركز متفوق فسسي شرقي البحر المتوسط يهدد مصالح انجلترا وسلامة مواصلاتهسا الى الهند و جنوب شرقي آسيا ،أما النمسا فلم تحمل ملسي

نعيب من الغنيمة ،وكانت تطعع فى زيادة نفوذها فى فربسي البلقان ، وهنا اتجهت الانظار الى المانيا وانتقل مركبسر الثقل السياش الى برلين ،و تدخل بسعارك لانقاذ السلام الاوروبى فتوسط بين النمسا وروسيا ،ووافقت الاخيرة علسسسى الامتراف بحق النمسا فى البوسنة والهرسك ، ويذلك تحقسسق النمسا السيطرة على غربى البلقان مقابل سيطرة الروس علس شرقيه ،وتعادل بالتالى نشوذ الدولتين فى البلقان، أمسسا فى انجلترا،فقد جرت مفاوضات بين سولزبرى و شوفالسسسوف Shuvalov المفير الروسي فى لندن ،وآوضت انجلتسرا انها تعارض معاهدة سان استفادو للاساب التالية:

- أ) ان المعاهدة آوجدت دولة بحرية جديدة هى بلغاريسسا
   مما أخل بالتوازن بين دويلات البلقسان
  - ب) انها وضعت الباب العالى تحت رحمة روسيا٠

ولم تمانع روسيا في تعديل بنود معاهدة مان استفانو 
بمايتمشي مع مقترجات انجلترا،ولكن انجلترا كانت وقد وقعت 
في تلك الاثناء المعاهدة الدفاعية مع الدولة العثمانيسسة 
التي احتلت بمقتضاها قبرى • ولما كانت هذه المعاهسسيدة 
سرية ،فلم تعلم بها روسيا والدول الاوروبية الاخرى • وبذلك 
ضمنت انجلترا سلامة ممتلكات الدولة العثمانية الآسيويسسية 
وسلامة مصالحها الامبراطوريسة •

واتفقت الدول الاوروبية على ضرورة اعادة النظـــر في معاهدة سان استفانو في مؤتمر دولي عقد في برليـــن وكان انعقاد المؤتمر في برلين برشاسة بسمارك اعترافـــا من الدول الاوروبية بتفوق النفوذ الالماني و وفي الواقــع لم يكناجتماع الدول الاوروبية الكبرى لاعادة النظر فـــي معاهدة سان استفانو بقدر ما كان للموافقة على الاتفاقــات التي تمت بين روسيا والنعما من ناحية ،وبين روسياوانجلترا من ناحيـة اخرى و واجتمع المؤتمر في ١٣ يوليو عــام ١٨٧٨ وثارت مناقشات منيفة خلال الجلسات رفم انكثيرا من المسائل قد سويت قبل عقد المؤتمر ،ولاسيما مايتعلق ببلغاريـــا وباطوم ، وهلى اية حال ،تومل المندوبون الى الاتفاق فيمـا بينهم على بنود المعاهدة التي تكونت من اربع وستيـــان بينهم على بنود المعاهدة التي تكونت من اربع وستيـــان

- ۲) تعبح بلغاريا ولاية لها استقلال داخلی ،و تدفــــع
   الجرية و تدين بالولاء للسلطان العثمانی ، وتكـــون
   لها حكومة مسيحية و قوة بوليس قوميــة ،
- ۲) فعل ولاية الروملى الشرقية عن بلفاريا الكبــــرى
   ووفعها تحت الحكم العثمانى العباشر، ويذلك تكــون
   بلفاريا قد تقلعت ،
  - ٣) توضع البوسنة والهرسك تحت الاحتلال النمسوى على ان
     تظل الادارة العثمانية في صنجق نوفي بازار٠

- عالى والدول باستقلال الجبل الاسود.
- ه) اعتراف الدول باستقلال العرب (بهذا وفع الاستحاس
   الذى ستقوم عليه دولة يوغوطلافيا الحديثة ) •
- ۲) اعتراف الدول باستقلال رومانیا التی حصلت علی اقلیم
   دبروجة ولكن فقدت بصارابیا التی حصلت علیهـــــــا
   روسیـــا
- ۲) تنازل الباب العالى لروسيا فى آسيا عن أرافـــــى
   اردهان و قارص وباطــوم •
- أقلن الباب العالى رغبته في منح حرية الاعتقــــاد الديني ،ولايجب ان يقف الاعتقاد الديني حقبة في سيل الحقوق السياسية والدينية وتعترف بحق القناصل فـــي حماية رماياهــــم.

وهكذا حاولت معاهدة برلين ( ۱۸۷۸) التوفيق بيسن مسالح الدول الكبرى في البلقان ،ونفذت الى حد كبير سياسة الاستعلاج و التعويض التي وضعها بعمارك بين روسيا وانجلترا والنمسا والمجر،فقوى النفوذ الروس في شرقى البلقــــسان ونمي النفوذ النمسوى في غريه ،ورفيت انجلترا حين وضـــع حد لاطماع روسيا في الاشراف على القسطنطينية والمضايق، وذلك في تقسيم بلغاريا الى قصيين أحدهما مستقل والآخر تحـــــت

وترتب على معاهدة برلين بعض النتائج الهامة نذكر منها مايلـــى ير

وفعت المعاهدة حدا لاطماع روسيا في تقدمها نحـــو
الغرب ووجهتها بطريق غير مباشر الى التوسع في آسيا
حيث بدأت تعظدم بقوى آسيوية واوروبية مثل اليابان
وانجلترا وفرنما٠٠

- ترايد اهتمام العثمانيين و خاصة السلطان هبسسد الصعيد الثاني بفكرة الجامعة الاسلامية وبالتقارب من المانيا لتستطيع الوقوق امام مطامع الفرنسيين فسس تونس و مطامع الفرنسيين والانجليز في معر، فاستقدمت المحكومة العثمانية بعثة حربية المانية لتنظيسسم: الجيش العثماني، وزاد النفوذ الالماني في ممتلكات الدولة العثمانية الى حد أخذت تستغله المطامسسع الاستعمارية الالمانية الناشئة ،فحاولت المانيسسا في آسيا المغرى و الجريرة العربية فوقعت مشسروع في آسيا المغرى و الجريرة العربية فوقعت مشسروع مكة حديد بغداد لتربط بين برلين واستانبول ويغداد لتنافر بين برلين واستانبول ويغداد وأهلنت المانيا عداقتها للعثمانيين و تفوق نفوذها وأهلنت المانيا عداقتها للعثمانيين و تفوق نفوذها في البلاط العثماني ،الامر الذي دما الى اشسسسارة مغاوف انجلترا من الناحية السياسية و التجاريسسة

القرنسية والكونغو القرنس واملحقاته وافرقت باسسم افريقيا الفرنسية الاستوائية • و منطقة النفحســوف الانجليزي و هي أوسع مدى و أعظم شروة من المنطقــــة الغرنسية ،وتشمل جامبيا وسيراليون وساحل الذهـــب و نيجيريا ،ولا يحدها من الداخل سوى منطقة النفسيود الفرنسي ، والكونفو البلجيكية و كانت من نعيـــــــــــ بلجيكا ءو كانت أرضها تغيض بالإخشاب الثمدنة والمطاط في الاهمية والشروة منطقة النفوذ الالماني في توجيبو و الكاميرون ، الا أن هزيمة المائيا في الحرب العالمية الاولي اضطرتها الى التنازل بمقتضى معاهدة فرسسساى عن كل حقوقها وامتيازاتها فيما وراء البحار،وتطبيقا لنظام الانتداب الذي وقع عقب الحرب اندبت فرنسسسا و انجلترا لادارة توجو والكاميرون • ولم يقتعـــــر النفوذ الاوروبي على افريقيا الشربية بل امتد كذلسك الى افريقيا الجنوبية والى شرقسى افريقيسا،

اتخذت فرنسا من استيلاء انجلترا على قبرس موضوهـــا
للمساومة ،واعتبرت هذا العمل من قبل انحلتـرا إخــلالا
بالتوازن الدولى فى شرقى البحرالمتوسط ،ولم تهـــدا
ثائرة فرنسا الا بعد أن أكدت لها انجلترا بأنها لــن
تغير شيئا فى الموقف السياس فى منطقة الشرق الادنــي

الا بعوافقتها ، كما أبدت إنجلترا موافقتها علمهمين مطامع فرنسا في تونس ،و تطلعاتها إلى المساواة فسي النفوذ مع انجلترا في معسر ،

# ٣) التحالفات الاوروبية ومعاهدات الغمان(١٨٧٩ - ١٨٩٠):

لم يؤد مؤتمر برلين ( ١٨٧٨ ) الى اقرار الحالة في اوروبا ،كما لم تعمل معاهدة برلين على حل الخلافات بيسسن الدول الاوروبية الكبرى حلا حاسما ، ولقد خرجت روسيا مسسن برلين غاضية ، حقيقة انها اقتطعت من الدولة العثمانيسسة بعض أجراشها الأسيوية ،و فرفت طبيها فرامة كبيرة،و أحلست تقوذها في بلغاريا ،الا انها ستعمل هي و الدولة العثمانيـة على عرقلة تنفيذ معاهدة برلين • ولقد شعر بذلك ساســـة اوروبا منذ اللحظة الاولى و خصوصا في مسألة بلغاريا، كسسا ان روسيا كانت حانقة على المانيا لانها لم تؤيد روسيسسسا التأييد الكافي الذي انتظرته منها مرفانا بالجميل لروسيا ملاوة على ذلك الم تكن العلاقات الروسية - النمسوية جيــدة اذ سيطر الشك المتبادل على العلاقات بين الدولتين كمسسسا ان اطماعهما في البلقان كانت متنافسة و متضاربة ، و كانت النمسا تشكو دائما من دهاية روحيا العقلبية و أدركنست ان تقدم روسيا في البلقان من الامور الخطيرة على حيسساة الدولة النمسوية و انه يجب طبيها مقاومتها • و هكذا لـم

يكد مؤتمر برلين ينتهى حتى بدأت تظهر والمعوبات فى تنفيذ قراراته ، ولكن رغم ذلك ساد السلام فى اوروبا فترة طويلسة بفضل سياسة بسمارك القائمة على المحافظة علفي السحسسلام و تفوق المانيا فى اوروبحساه

#### التحالف الثنائي بين المانيا والنمسا ( ١٨٧٩):

ساء الروسيا قبل مؤتمر بولين و أثناءه ان التأييسد الالماني لم يكن قويا في جانبها ،بل أحست بأن بسمارك كسان يعمل على الاشتقاض من مركزها واستطلاح انجلترا على حسابهسا ومما أثار روسيا كذلك موقف بسمارك ازاع النمسا ءاذكانست تعمل على مرقلة نشاط الجامعة المقلبية في البلقان، ومسائدة المعارضة شد الروس في رومانيا ، و كان بسمارك يعضسسسد النمسا في هذه السياسة حتى يضعن اشتغالها نهائيا ســـــــن وروسيًا أمرا مستحيلاً ، فقي عام ١٨٧٩ و افق بسمارك فلسسبني احتلال النمسا لفنجق نوفى بازار ولمتستطع روسيا اخلسسساء فقبها لذلك فقامت بمناورات حربية في بولونيا على مستدود المائيا و عبر القيص الروسي في خطاب الى القيصر الالمائي في اغسطس مام ١٨٧٩ من ضيقه من موقف المانيا في البلقسبان، وحذر القيعر الالماني من العواتب الوضيعة التي سيستسوف تترتب فلي سياسية بسميارك - أما بسعارك فلم يفكر قط في قطع ملاقاته مع روسيا، وكان يعمل دائما على المحافظة على العلاقات السلمية بين وكان يعمل دائما على المحافظة على العلاقات السلمية بين المانيا وروسيا و ولكن موقف روسيا أثار مخاوفه ،ورأى نتيجة لذلك فرورة توظيد علاقته مع النمسا حتى لايهدد مركبر المانيا في اوروبا و استفاد بسمارك من وجود عناصر مجرية لهانفوذ كبير في فينا ، فالكونت اندراشي ورير خارجيسة النمسا كان قليل الثقة باتحاد القياصرة الثلاثة و أراد عقد تحالف ثنائي بين المانيا والنمسا غد روسيا ، ومما تجدد ملاطقه في هذا المجال ان روسيا قد فاتحت هي الاخرى فرنسا وايطاليا بخعوص عقد اتفاق فيما بينهما ،الامر الذي حسدا ببسمارك الى الاسراع في عقد التحالف الثنائي مع النمسا، ولقد اتخذ بسمارك من موقف روسيا ذريعة لكي يثبت للقيمسر الإلماني سوء نيات روسيا نحو المانيا ، ولم تكن موافقسة القيمرالالماني سهلة ،فلقد كان حريما على عداقة زميلسه الروسي

ولكن بسمارك بدأ حملته المدروسة لاظهار الفظر الروسى في ربيع عام ۱۸۷۹ و كانت أول اشارة الى ذلك مندما نشرفى غ فبراير اتفاقا مع النمسا والمجرتعفى طلمانيا بمقتفساه من اجرا استفتاء في شمال شارفيج ،و كان هذا تحديـــــا للقيمرالروسى الذى طالب مرارا بوجوب اجراء الاستفتـــا، واستطاع بسمارك في ١٧ اكتوبر عام ١٨٧٩ من توقيع معاهــدة التحالف بين النمسا والمجر والهانيا ،و كانت هذه المعاهدة هى أول خيط فى شبكة التحالفات التى قدر لها ان تغطــــح، اوروبا كلها، و كانت المعاهدة مبارة عن حلف دفاعى بحيــط ضد هجوم روسى و نصت على مايلــى :

آولا : ان تبادر كل من الدولتين المتعاقدين ( النعسسا و المانيا ) الى مساهدة الثانية بكامل قواتهسسا اذا ماهاجمتها روسيساه

ثانيا: وفى حالة مهاجعة فرنسا وإيطاليا لاحدى الطيفتيسن فان الطيفة الثانية تلترم جانب الحياد السحودى-فاذا أيدت روسيا الدولة المهاجمة بادرت الدولسحة الطيفة الثانية المتعاقدة الى مساعدة طيفتهسسا بكامل توتهساه

و تعنى هذه المعاهدة الدفاهية السرية انه اذا هاجمت روسيا النمسا فنان المانيا تساهد الاخيرة ،واذا هاجمسست فرنسا المانيا فتقف النمسا على الحياد الودى ،امسا اذا ساهدت روسيا فرنسا فان النمسا تساهد المانيا، وكانت مسدة المعاهدة خمس سنوات ،وحددت في هام ۱۸۸۳ و ۱۹۰۳ و استمبرت حتى عام ۱۹۱۸ عندما هزمت الدولتان في الحرب العالميسسسة الاولى، ولقد هملت تلك المعاهدة على تقوية السلم فسسسسي اوروبا لسنوات كثيرة ،كما انها على وجه اليقين ايفسسسا أدخلت المانيا واوروبا كلها في الحرب العالمية الاولى •

اتحاد القياسة الثلاثة Preikiaserbund).

ولكن روسيا وجدت في التحالف الالماني - النمسسوي خطرا جديدا موجها اليها ،وآخلت المحنى الروسية تنسسسدد بالسياسة الالمانية ، ومما ساهد روسيا على تفادى موقسسف العداء الفلنى من المانيا العلاقة بين قيمري روسيا والمانيا واخبر القيمر الالماني صديقه قيمر روسيا بأن هذه المعاهدة ليست الا آداة دفاهية لفمان السلام في اوروبا ،ورأى القيمر أن من الخير قبول هذا التفسير بسبب المشاكل التي تعسسري ليها مرشه ،و لم يفكر في يوم من الايام قنغ علاقاته مسسع المانيا ،لانها دولة ملكية تعمل على صيانة خقوق الملسوك ومن ناحية اخرى لم يكن بسمارك قد تخلى من روسيا نهائيسا، بل كان يود تجديد مرى العداقة معها على امادة تدميم اتحاد طيفته النقلاشة ،

و فى ٢٧ سبتمبر عام ١٨٧٩ و قبل التوقيع على التحالف الالمانى ــ النمسوى هين سابوروف Saburov سيـــــرا لروسيا فى برلين ، و كان سابوروف يحتقر الميل الى السلاف و يناس السياسة الدفاعية القائمة على التحالف مع المانيا و كتب الى القيمسر الروسي يقول : " ان بروسيا الحميمــــة

تفعنا في العوقف العمتار لنكون القوة الوحيدة في اوروبسا التي لاتخشي هجوما و التي يمكنها تقليل ميزانيتها دون مسا مخاطرة كما قعل سيدنا أو غسطين بعد حرب القرم "، وفي يشايسر عام ۱۸۸۰ ، مرض سابسوروف رسميا على بسمارك احياء اتحسساد القياصرة الثلاثة ،و لماكان بسمارك يخشي انتقام فرنسسا رحب بتلك المبادرة ،و بعد مفاوفات طويلة بين الجانبيسسسن استطاع بسمارك ان يقنع النمسا بالاشتراك في تحالسسسستة الاباطرة الثلاثة الذي وقع في 18 يونيو هام ۱۸۸۱ ،

### و قد نص هذا التحالف على الشروط التاليسة :

أولا : في حالة اشتباك احد الاطراف المتعاقدة السامية في حرب مع دولة عظمى رابعة يلتزم الطرفان المتعاقدان الآخران الحياد الودى • ( ومعنى هذا انه اذا دخلت المانيا في حرب مع فرنسا فان النمسا وروسيسسا تبقيان على الحياد • و كذلك اذا دخلت النمسسسا في حرب مغ ايطاليا أو روسيا مع انجلترا فان كسل من المانيا وروسيا ، او المانيا والنمسا تبقيسان على الحيسسان ) •

ثانيا : تحترم الدول المتعاقدة الثلاث حقوق النمسا فيسمى مقاطعتى البوسنة و الهرسك كما نعبت عليها معاهدة بركيسن ( ۱۸۷۸ )٠

ثالثا : تسلم الدول الثلاث بعبداً اعلاق المغايق ( البوسلور والدردنيل ) ويجب على الدولة العثمانيــــــة الا تشد من هذه المقاعدة لمعلمة دولة ما، وعلــى الدول الثلاث ان تخبر الدولة العثمانية بأنهـا التى تمسها المعمانية ) في حالة حرب مع الدولة التى تمسها المعمانية أن في حالة حرب مع الدولة العثمانية ان تسمح لدولة ما ان تستخدم المضايية في حالة الحرب فد دولة اخرى هفوة في المحالفــة ( أي ان المفايق يجب ان تغلق في وجه كل الــدول و اذا أرادت الدولة العثمانية فتح المفايـــق النجلترا فد روسيا فان كل من المانيا والنمســا بالاضافة الى روسيا تكون في حالة حرب فد الدولــة العثمانيــة من حالة حرب فد الدولــة العثمانيــة ) .

و هكذا نجع بسمارك فى التوفيق بين معالم روسيسا والنعسا وقسم البلغان الى منطقتى نفوذ : منطقة روسيسسة فى الشمال ،و منطقة نعسوية فى الجنوب ،ولم تتشابه كثيسرا الععبة الجديدة بعصبة عام ۱۸۷۳ ،وكان ذلك اخر مظهسسسر للمقاومة من جانب العناصر المحافظة فى اوروبا، وان اتحاد التياصرة الثلاثة نعرا للروس وربعا لبسمارك ايفا،فقسسسة يخورت المانيا من اضطرارها للخيار بين الروسيا والنعسسا والمجر فى البلقان ، و حملت روسيا على الامن فى البحسسر

الاسود فى مقابل وهد باتباع الصلوك السلمى الذى دفعهـــا طليه فعقها الداخلى لتحافظ عليه على اية حال • ولقد أدى اتحاد القياصرة الثلاثة ، الذى كان حلفا للعداقة مع روسيا بطريقة غير مباشرة الى التحالف الثلاثى الذى كان تحالفــا ضدها بكل وشــوح •

: (1AAY) Triple Alliance

التحالف الثلاثيين

رمى بعمارك شباكه الاقتناص طيف آخر ، وتعكن بدهائسه المنقطع النظير من ان يجمع شمل النعما وايطاليا في معيسد واحد ، رغم ماكان بينهما من تغارب كبير في المعالج الحيوية، وعلى العموم كانت الرابطة بين ايطاليا واوروبا الوسطسسي آقدم الروابط في التاريخ الاوروبي ، و كانت ايطاليا القومية اساسا لانتصار المانيا الفومية ، وكان التحالف الإيطالسسي حاسما في حرب عام ١٨٦٦ ، و لولا ايطاليا لاتحدث فرنسا والنعسا والمجر فد بسمارك عام ١٨٧٠ ، ولكن في مؤتمر برلين تجاهلت الدول الاوروبية مطالب ايطاليا و عوملت على نفس مستسسوي اليونان والدولة العثمانية ، و حملت النمسا و المجسسو على البوسنة والهرسك ، وانجلترا حملت على قبرص ، وشجعسوا فرنسا على آخذ تونس ، وماد مندوبو ايطاليا بعفردهم مسسن المؤتمر وأباديهم نظيفة ، ودعا ذلك الموقف الى اتجسساء المؤتمر وأباديهم نظيفة ، ودعا ذلك الموقف الى اتجسساء نشاط ايطاليا الى الشاطئ الافريقي المواجه لها، و نازمست

ايطاليا كل خطوة او مشروع فرنس في تلك المشاطق مشارها منيفة و كانت فرنسا على يقين بأن ايطاليا تحي السلى ان يكون لها مركز مساو لمركز فرنسا في تونس ،واحتلمه النزاع بين الدولتين ،وادمت ايطاليا ان وجود فرنسا فللي تونس فيه تهديد خطيسر لايطاليا ومستقبلها ولكن فرنسلا عزب على الاتيزاجد دولة اوروبية بجوار الجرافيسسر، ورأى الفرنسيون في النهاية سرصة التدخل الحربي في تونس ،و كان من اكبر العاملين على تنفيذ ذلك سان فالير طير فرنسلل في برلين ،الذي بذل جهده لاقتاع الحكومة الفرنسية بالتدخل لابل ان تقفر دولة اخرى فتحل محل الفرنسيين في هذه البلاد، فاحتلت توة فرنسية بالبلاد، فاحتلى ها الماد وقد باردو وقبل الحماية المفرنسية ،

صارت ايطاليا لاحول لها ولاقوة ،ونظرت الى احتــــلال الفرنسيين لتونس كاذلال جديد لها ، ووجدت ايطاليا ان كلا من انجلترا وفرنسا لايآبه كثيرا للمصالح الايطالية ،كما وجدت المكية الايطالية ازاء الفوفويين والاشتراكيين والجمهوريين الايطاليين ان الملجأ الحقيقي هو ملكيات اوروبا الوطـــين، ورأت ايطاليا ضرورة التفامن مع المانيــــا، لاسيما مندما آخذ بسمارك يحتملح البابوية ،فخشيت الحكومة الايطالية ان يقوم حلف بين المانيا والبابوية ملى حــاب

الوحدة الايطالية الحديثة و لماقعسررت الانفعام السسى المانيا ذكرها بسعارك ان الطريق الى برلين لابد ان يمسسر بغينا وهلى ايطاليا ان تحسن طلالاتها مع النعما و وفسسى اكتوبر عام 1881 قام همبرت ملك ايطاليا بزيارة فينسسسا، وكان بطريقا طويلا منذ آيام كافور العظيمة و ومرض الايطاليون على النعما و المجر أمنا متبادلا ،وأوضحوا ان فرنسا تهددهم، ولكن الهدف الجنيقي من الفعان هو داخليا لكى يعونسسسوا الملكية من تغيير مفاجى وقوم به الجمهوريون أو من تدخسل الدونل الاجنبية لاعادة سلطة البابا الرمنية ولكن هسسنده الريارة لم تؤد الى النتيجة المهرجوة و

و في فبراير عام ١٨٨٣ آحيا بسمارك المفاوضات مسرة أخرى - والسبب في ذلك ان جمبتا GEMBETTA الوطنسي الراديكالى الكبير قد أصبح رئيسا لللوزرا \* في فرنسا للمسرة الافيرة ( نوفمبر عام ١٨٨١) ، وود في نهاية الامران يتمالسك معالروسيا وانجلترا ،كما ودآلار ان يتمالح مع ايطاليسسا، وانتوى ان تنهى هذه الامور ثقل وزن المانيا وتجعل تسويسسة مسالة الالراس واللورين بالمفاوضات أمراميسورا، ولسسسم ينزمج بسمارك عن هذه البادرة ،فقد تمنى شخصيا بطريقة فامضة ان يتمالح مع فرنسا ، بيد ان وصول جمبتا ان له تأثيسسسر ملحوظ على سياسة روسيا التي سعت في هذا الوقت الى التمالف

في تنفيذ تلك السياسة ،ولكن موقف روسيا هذا هزايه وسمان بعمارك في سياسة المحافظيان الروس - وفي ٢٨ فبراير هسات بعمارك النعسا على احياء المفاوضات مع ايطالها،و أسفسات المفاوضات الثنائية بين النعسا وايطالها من مفالف

وقد نعت معاهدة التحالف الثلاثي على المواد التالية:

المسادة الاولسي: تعد الاطراف المتعاقدة الساميسسسة بعضها البعض بالسلم والمعداقة و بعدم الدخول و في أي تحالف اللزام موجه فد الى من هذه الدول و تتعهد السسسسدول المتحالفة بتبلغدل الاراء حول المساشل السياسية والاقتصادية ذات العبقة المعامة والتي تبرز ،كما تتعهد ايضا بتأييسسد بعضها البعض في نظاق معالحهم الخاصسة .

الصحادة الشانيسة : فى حالة تعرض ايطاليا للهجسسوم لاى سبب كان من جانب فرنسا دونان تثير ( ايطاليا ) آى استفزاز ،فان الطرفين الاخبرين المتعاقدين سيفطران السسسى تقديم العون والمساهدة بكل قواها للطرف الذى يهاجسسسم وينظبق هذا الالترام نفسه على ايطاليا فى حالة هجوم مسسسن جانب فرنسا شد المانيا دون ان تثير اى استفزاز مباشر .

المصادة الثالثية : اذا ماحدث وهوجم طرف اوطرلسان من الاطراف السامية المتعاقدة دون ما استلزاق مباشر مصــن جانبها واذا فاوجنت نفسها وقد انخرطت فى حرب مع دولسسسة او اكثر من الدول العظمى لم توقع على المعاهدة الحاليسسة فان هناك عايبرر قيام كل الاطراف المتعاقدة الساميسسسة بالحرب فى وقت واحسد .

المسادة الرابعية : إذا ماهددت دولة عظمى غييه موقعة على ناتمعاهدة الحالية علامة الدول الساميةالمتعاقدة ، وإذا ماوجدت الدول المهددة نفسها على هذا النحو مدفوهية الى شن الحرب ضد تلك الدولة فإن الطرفين الاخريين يلتزمان بالحياد المشوب بالعطف بجانب طيفتهما و تحتفظ كيهيهيا منهما بحقها في الاشتراك في الحرب إذا مارأت أنه ميهيونيا المناسب جعلها قضية عامة حج حليفتهما .

المسادة الخامسة: إذا مابرر أي تهديد لعلم أحد الاطراف المتعاقدة في الاحوال المنصوص عليها في المسسواد السالفة الذكر إضان الاطراف المتعاقدة السامية تجتمسسع مع بعضها البعض في الوقت المناسب حول موفوع الاجسرا المتعالمة المطلوبة لاجل تعاونهما النهائي و تتعهد انسسه من الآن فعاعدا وفي كافة الاحوال وفي حالة اشتراكهمسسا في الحرب معا بأنها لن تعقد هدنة او طحا أو معاهسسدة

و كانت مدة المعاهدة خمس سنوات قابلة للتجييسيد، وكانت معاهدة دفاعية بحتة فايتها المحافظة على السلسيم في اوروبا ، وفي الظاهرريط هذا التحالف وسط اوروبا معلى وأحيا الامبراطورية الرومانية المقدسة على اوسع نطاق يتمش مع السياسة الخارجية ، أما من الناحية العملية ،فقد أيد التحالف فقط الملكية الإيطالية وضمن حياد ايطاليا في حالة نشؤب حرب نمسوية مجرية ضد الروسيا ، وقد وعدت المانيسا بالدفاع من ايطاليا فد فرنسا ،و لفا كانت المساعليسيدة الإيطالية لا قيمة لها ،فلم تحصل المانيا اذا طمى المقابسل وفي الواقع كان بسمارك يعلم أن الفرنسيين لاينوون الهجسوم مبن ايطاليا ولهذا السبب فلم يعتبر أن الالتزام يشكسسل مبنا،كما علم بذلك الإيطاليون ايضا، وكانت حامتهم الحقيقية هي الاعتراف بهم كدولة عظمي لاحمايتهم من فرنما، ولقسسد أمطاهم التحالف الثلاثي هذا الامسر ،

و على أية حال تقوت المحالفات التى قام بها بسعارك باللهاقيتين أخريين قامت بهما النمسا مع العرب ورومانيسا ففى عام 1841 وقعت النمسا معاهدة مع العرب ءو هـــــدت بعوجبها العرب بعساعدة العائلة المالكة هناك وان تستخيم نفوذها بين الدول الاخرى لتآييد معالج العرب ، ومن ناحيسة أخرى وعدت العرب النمسا بعدم عقد معاهدة سياسية مع دولسة اخرى دون تفاهم سابق مع النمسا ، وفي عام 1847 عقـــدت النمسا معاهدة مع رومانيا التي أجبرت على التنازل فسسسن جزاء من بسارابيا الى الروسيا في معاهدة برلين و وتعهددت النمسا بمقتفي هذه المعاهدة بمسافدة رومانيا اذاهوجمسست من قبل دولة ثالثة دون استفزاز من جانبها وكما يجب فلسسي رومانيا التفاهم مع النمسا اذا هوجمت الاخيرة في جسسسراء من أرافيها المتاخمة لرومانيا وقد انفمت المانيا السسى هذا التعالف أما إيطاليا فقد انفمت اليه عام ١٩٨٨ وجددت ظلمهاهدة الى عام ١٩٩٣ وهكذا اصبحت النمسا في مركز قسوي

## تجديد التحالف الثلاثي ( ١٨٨٧):

بعد مؤتمر برلين لم تستقر الاحوال في البلقان ،وكانت الروسيا غير رافية من تقسيم بلغاريا،ولكنها حاولت علــــ الرغم من ذلك الاستفادة من شروط معاهدة برلين التي تقضــي باحتلال الروس لبلغاريا أشهرا معدودات ، واختار القيمسـر بموافقة الدول أحد الربائه وهو اسكندر امير باثنبــــر الالماني للعرش البلغــاري ،

ورغم اخلاء الروسلبلغاريا الا انهم ظلوا يعتلـــون معظم الوظائف المهمة مؤطين ان يظلوا احجاب النفوذ الاعلـى فيها • وفي بلغاريا الجنوبية ( الروملي الثرقية ) التـــو تركت تحت اشراف الباب العالي ،همل المندوب الروسي الــسدي كان يحكمها على اشارة الشعور قد الباب العالى ،و على البجاد نظم مماثلة لنظم بلغاريا الشعالية لتوحيد بلغاريا ولكن البلغاريين كانوا يعملون على الاستقلال من كل فيسمن الدولة العثمانية وروسيا ، وحقد البلغاريون على السروس لاحتلالهم المناصب المهمة في الدولة، وفي ذلك الوقت أعلى بسعارك انه ليس لالمانيا مسالح في بلغاريا وان معلمتها هي الخامة علاقات بلسلام مع روسيا ،وكان يرى ألا تقدم النمسا في بلغاريا وكان دائما قلقا لافطراب العلاقات الروسيسسة في بلغاريا وكان دائما قلقا لافطراب العلاقات الروسيسسة النمسوية ،لأن النمسا ريما كانت تطمع في ان يحل نفوذها

آما الروسيا فكانت ترى آنه اذا انفعت البغاريتسان فينبغى ان يكون ذلكهن طريق الروسيا لا من طريق باتنبسري، وفي عام ١٨٨٥ قامت الثورة في بلفاريا الجنوبية ( الروالي الشرقية ) وطرد الحاكم العثماني ،وافطر باتنبرج السسى قبول التاج بعد تربد ، وففيت روسيا وظلبت من الدولسسة العثمانية عقد مؤتمر دولي في الاستانة للنظر في هسسسلاه المسألة ،ولكن العرب استعدت لاحتلال مقدونيا واعسسادة التوازن في البلقان ،وظلبت من النمسا تأييدها، وازاء تردد النمسا، أعلنت العرب الحرب على بلفاريا، و بعد هريمسسسة العرب أرسلت النمسا الي بلغاريا تظب وقف الحرب و الالانها

ستساعد العرب، وفعلا عقدت الهدنة بين الطرفين في ديسهبر عام ١٨٨٥ ، أما بالنسبة لبلغاريا فقد اتفق اميسسسسسر باتنبرج مع العثمانيين على غم الروعلى على ان تعين الدولة " الامير البلغاري حاكما عاما على الروعلى الشرقيسسة " و تم تحقيق ذلك في لا فبراير عام ١٨٨٦ لمدة خمس سنسوات، ولكن روسيا عملت على طرد أمير باتنبرج من العرش البلغاري، وأجبروه على التنازل عنه ،وفرض القيسر على بلغاريا أميسرا يتوافق عليه هو ، واختار البلغاريون أميرا دانمركيسسافرف فرفض القيس ،وتقرر مقد مجلس وطنى في بلغاريا لتقرير مسن يحكم البلاد ،غير ان روسيا أعلنت عدم استطاعتها الاعتراف بهذه الخطة و لا بقرارات المجلس وعندما انتخب المجلسس اميرا دانمركيا قطعت الروسياعلاقاتها السياسية ببلغاريا .

و آهلنت النمسا في ذلك الوقت انها لاتسم بتغييسر الوفع الراهن في البلقان مما آدي الى تكديرالعلاقـــات الروسية ــ النمسوية بدرجة أهلن معها السفير الروس فــى برلين " بأنه من الفروري لنا أن نعبل على اختفاء النمسا من فريطة اوروبا" و وهبح موقف بسمارك حرجا للغايـــــة، اذ قال الروس انه لولا تآييد المانيا لما استطاعت النمسا ان تتحدث بهذه اللغة و وكان بسمارك حريما على هنــــدم اطحدام المصالح النمسوية \_ الروسية في البلقان، و هاـــان المحافظة على اتحاد الاباطرة الثلاثة و وي نفس الوقت أملن المحافظة على اتحاد الاباطرة الثلاثة و وي نفس الوقت أملن

أنه سيقف بجانب النمسا اذا تهدد مركزها كقوة هالمية، لكنه من ناحية اخرى قال بأنه لايعارض أي خطوة تخطؤها الروسيسا في بلغاريا ماعدا الاحتلال ،وانه لايعارض في ان تشرف الروسيا على العفايق ، ومما دفع ببسمارك الى اتباع هذه المياسسة هو علاقاته السيئة مع فرنسا في عام ١٨٨٦ ، المفرنسا كانسست مستعدة للحرب اذا ماقامت بين المانيا والروسيا فلقد قـوى مركز الملكيين في البرلمان الفرنمي و مين بولنجسسسسر وزيرا للحربية ،و أعلنت فرنسا ان سياستها ستتركز فـــــــ اوروبــا ،

و في الواقع كانت الإوضاع في فرنسا مثيرة للقلسية، فلقد شعرت فرنسا بعزلتها السياسية منذ معاهدة فرانكفورت ونتيجة لمسألتي تونس و معر ، وبعد توقيع التحالف الثلاثسي، فبالنسبة لمسر أطنت انجلترا لمنها لن تبقى فيها بعسسد استقرار النظام في البلاد ، ولكن مرت سنوات ولم تنفسسسانجلترا وعدها ، ورفقت مناقشة فرنسا في موضوع الجلاء كما ان العلاقات الفرنسية ـ الإيطالية لم تكن أسعد حالا بهسبب احتلال فرنسا لتونس و وعمل ساسةفرنسا حينقد على ايجسساد ولماق فرنسي سروسي و ومنذ ان تولى بولنجر منعب وزيسسر ولماق فرنسي مروس و منذ ان تولى بولنجر منعب وزيسسر الحربية ، اسبح رمز المطالبة بالثأر والانتقام ومحسسرر الالزاس واللورين ، و معدر فرع لالمانيا وأمل لفرنسا، ولسم يشعر بسمارك بالارتياح ازاء موقف فرنسا، خصوصا وأن بولنجر

اهتم بالجيش واصلاحه ،ولقد خشى بسمارك ان تغتر فرنسسسا فتعلن الحرب ، وازداد الموقف خطورة بعد التطورات السابقسة التى حدثت فى بلغاريا ،واستياء الروس من سياسة النعسسسا واعتقادهم بأن المانيا تعددها ،وهنا أصبح تحالف فرنسسسا مع روسيا أمرا محتمل الوقوع فيهام ١٨٨٦٠

و على اثر ذلك تقدم بعمارك بلائحة الى الرايسسسخ الالماني في ٢٥ نوفعير مام ١٨٨٦ يذكر فيها نية الحكومسة في تقوية الجيش و تعليمه ،و خاصة لأن اتحاد القياصـــرة الثلاثة أسابه الفتورءوان روسيا تعطف ملي فرنسا التي ظهس فيها الجنرال بولنجر بطل الانتقام القرنسي من المائيسساء وبدأ بسمارك يهتم بتجديد التعالف الثلاثي الذي كانت مدتسه على وشك الانتهاء ،وذلك لبناء سد منيع في وجه التقـــسارب الروسي ـ الفرنسي ، و كانت النتيجة المباشرة هي تجديـــد المحالفة التي كانت ستنتهي في مايو مام ١٨٨٧ بين ايطاليا والنمساءولكن ايطالنيا لم ترغب في تجديد المحالفة الاولسسي بحد افيرها ،وانما رغبت في ادخال بعض التعديلات في قسسمم من مواد المحالفة ، ولما كان الموقف الدولي حرجاء افط .... بسمارك الى قبول التعديلات المتى اشتملت على:تحديدالمحالفة القديمة كما هي افقد معاهدة جديدة بين الماشيا وايطاليسا ومقد معاهدة جديدة بين النمسا وايطاليا ووقعت المعاهسدات في برلين في ٣٢ فيراير هام ١٨٨٧٠ وقد نعت المادة الثالثة من المعاهدة الالمانيـــــة الإيطالية على انه " اذا حدث ان أرفدت فرنسا بعط سيطرتها اوفرض حمايتها على الاراض في شمال افريقيا كطرابلـــــس ال تونس اومراكش فان للحكومة الإيطالية الحق كي تحافـــط على وفعها في البحر المتوسط ،ان تقوم بحركاتفي شمـــال افريقيا ،أو ان تتخذ اجراءات معكرية في الاراض الفرنسية في اوروبا ، ان الحالة الحربية التي تنشأ من جراء ذلــك بين فرنسا وايطاليا تلزم الدولتين الطيفتين ( المانيــا وايطاليا ) التشاور فيما بينهما بطلب من ايطاليا لاجـــل وايطاليا، كانت الدولتان في تفاهم سابـــسق

و جاء في المادة الرابعة من نفس المعاهدة انسسه
" إذا دارت الدائرة على فرنسا من جراء الحرب التي تقسوم
بها المانيا وإيطاليا بصورة مشتركة ضدها ،وأرادت ايطاليا
الفمان الاقليمي من فرنسا أجبل المحافظة على حدود المملكة
ولاجل جماية اقاليمها البحرية ،و للمحافظة على سلامسسة
البلاد واستقرارها والسلام الاوروبي ،فيجب على المانيسسا
ان لاتقدم مواثق بشأن هذه المطالب ،وإذا اقتشت الحاجسة
ان تقدم المانيا التسهيلات اللازمة لاجل الحصول على هسسنده
المطالب من فرنسسا".

## يعاهدة القمان الألماني ـ الروسي Reinsurance Treaty):

فى اليوم الذى تم فيه تجديد التحالف الثلاثى كتبت محيفة ورد Nord الروسية تقول ان روسيا سترقب الاحداث على الراين باهتمام وانمطحتها تحتم عليها آلا تقف موقفالحياد كما حدث فى عام ١٨٧٠ عند وقوع الحرب الفرنسية البروسية ، وان روسيا لمن تسمح بأن تعبح فرنسا دولة شعيفة ، وقد ساعد تعرب الافهسسار من تجديد المتحالف الثلاثى على التقارب بين روسيا وفرنسا، وفي تلك الاثناء ايضا وقع حادث تافه على الحدود الفرنسية الالمانية مما دفع ببولنجر الى حشد قواته على الحدود والتهديد بالحرب، ولكن الوزارة الفرنسية سقطت ، وسر بسمارك لفروج بولنجسسر، وبدأ يعمل على استعلاج روسيا وتوجيه اهتمامها الى الشرق والى المناطق التي تحتاج فيها الى تأييد العانيا ،

وفى ذلك الوقت تغيرت وجهة نظر الصياسة الروسية تجسساه المانيا، وأرسل القيهر الروسي شوفالوف الى برلين بعد ان عرضت فكرة مقد اتفاق روسى ما المانى على سفير المانيا في بطرسبرج ووجدت ترحيبا منه و واشتملت التعليمات التي احدرها القيعسر الى شافالوف على الموضوعات التالية :

إ ... فهان السلام اللازم لنمو توى روسيا الحربية والبحريـــة
 . ولحماية روسيا من المخالفات الاوروبية •

بـ الحمل على ابتاء الوقع الراهن في البلقان والاعتراف بتفوق.
 النفوذ الروسي في بلفاريا.

#### ج \_ اغلاق المضايــــق ٠

وروسياكانت ترغب في تحقيق ذلك من طريق التأييدالالماني، وقد اعترضت فكرة التحالف الروسي ــ الالماني عدة صعوبات فبسمارك لم يكن على استعداد لافراج النمسا من التحالف، وعلى الرغم من ذلك بدآت المفاوفات في 11 مايو عام ١٨٨٧. وانتهست في ١٨ من نفس الشهر، اواتفقت الدولتان ( المانيا وروسيسسا ) على توقيع معاهدة سرية بينهما سميت بمعاهدة الفمان الروسيل الالماني وقد نعت المادة الاولى على انه " اذا هوجمت احدى الدولتان المتعاقدتان من قبل دولة ثالثة تلتزم الدولسسية الاخرى المتعاقدة جانب الحياد الودى ، ان هذا النص فير نافذ المفعول في حالة هجوم احدى الدولتين المتعاقدتين ملسسسي المنصا او فرنسا"، ونعت المواد الاخرى على مايلي "

- أ استراف المانيا بالحقوق التاريفية لروسيا في البلقان ،
   وبحق الروس في تفوق نفوذهم في بلغاريا .
- ب- تتعهد الدولتان بالعمل على المحافظة على الوقع الراهبن
   في البلقان .
- جـ تتعهد الدولتان بفرش رغبتهما على الدولة العثمانيسية
   بغرورة اغلاق المضايق في وجه آعدائهما

وهكذا ضمنت المانيا حياد روسيا في حالة اعتداء فرنسا عليها كما أن روسيا ضمنت حياد المانيا إذا ما هاجمته......ا النمسا دولم يكن بسمارك مفطرا لمساهدة النمسا في حالسيسية

اعتداشها على روسيا ، كما انه لم يكن ينوى الهجوم علىيى فرنسا لأن المانيا لا تنوى الحرب مع فرنسا ، ولقد اعتسسرف بسمارك بمصالح روسيا في البلقان ، وأبد روسيا في الاجاءات التي تتخذها بشأن المضايق ( البوسفور والدردنيل ) وذلسك بوقوف المانيا على الحياد وتأييد روسيا دبلوماسيا ،ولكن بسمارك كان يعلم أن بنود معاهدة التعالف الثلاثي بخصيصوص البحر المتوسط والبلقان كانت قوية الى درجة تمنع روسيسا من تحقيق ما تريده بشأن المضايق حتى اذا وقفت المانيا على المعاهدة في عام ١٨٩٦ ،واتهم يسمارك بأنه خان النمسة فييي هذه المعاهدة ،ولكن الامر غير ذلك فلقد أعلن بسمارك بأنسه فير ميال لتأييد سياسة النمسا البلقانية أو الدفول في حرب من أجلها • ولقد كانت هذه المعاهدة وفقا لرفيته في تقسيم البلقان الى منطقتي نفوذ شرقية في بلغاريا والاستانسسسة والمشايق لروسيا وغربية للنمسا ، وبتوقيع معاهدة الضمسان آتم بسمارك سياسة التحالفات ءوبذلك فمن سلامة الصائيا نظريا على الاقل ، وعمل بسمارك على عدم معارضة السياسة الروسيسة في بلغاريا ،وأيد اتحاد دول البحر المتوسط ليفع حدا لمطامع الروسيا ،ولكن يمنع تحالفها (أي الروسيا) مع فرنسا •

#### ثانيا \_ التعالفات الدولية بعد سقوط بسمارك (١٨٩٠–١٩١٤):

في عام ١٨٨٨ توفي الامبراطور الالماني وليم الاول وظفه طيده، وليم الشاني على العرش ،ومنذ ذلك الوقت بدأ الخلاف ببن الامبراطور وبسمارك و وكان وليم الشاني رجلا ذكي الوشيطا ،وملى الرقم من اعجابه ببسمارك الا أنه لم يرضحه ان يقف مكتوف الايدى بينما يحكم بسمارك حكما مطلقا · وكان بسمارك قد بلغ من الشيخوخة واصبح متمسكا بآراثه الامحرال الذي أدى الى العدام بين الطرفين • وانتهز أعداء بسمارك الموسة لتوسيع الخلاف بينهما ،فعندما حل موعد انتها المسارك تد وعد القيصر الروسي بتجديدها ، رفغي وليم الثاني بسمارك قد وعد القيصر الروسي بتجديدها ، رفغي وليم الثاني مواد المعاهدة الثنائية بين الأخما والمانيا المعاهدة على وينشد استقال بسمارك ، ولم تحدد المانيا المعاهدة على عن حليفة أخرى ،وارتمت في احفان فرنسا ،

وترجع اهمية عام ١٨٩٠ فى التاريخ الاوروبى الى انها .

سنة فاصلة فى الفترة ما بين ١٨٧٠ و ١٩١٤٠ فلقد تخلى بسمارك

فى تلك السنة ،كما رأينا ،عن ادارة أمور السياسة الاوروبيسة

ولقد أعلن سولزبرى ان سقوط بسمارك " مصيبة هاشلة"، وكانت

برلين مركز السياسة الدولية الاوروبية دوفي الواقع ان بسمارك 
دعامة الحلام الاوروبي ،ولكن سقوطه كان يعنى تغيير السياســة 
المخارجية الالمانية ، فرفضت المانيا تجديد معاهدة الشعــان 
مع روسيا ،بينما كانت سياسة بسمارك بناء التحالف الثلاثــي 
وتجديده وحفظ العلاقات الودية مع روسيا ،والعمل على كسـب 
مد اقة انجلترا ،وابقاء فرنما في عزلة سياسية حتى لاتفكــر 
جديها في حرب مع المانيــا •

#### التحالف الثنائي بين فرنسا وروسيا (١٨٩١ -- ١٨٩٤):

كان عدم تجديد معاهدة الفعان ورفض العانيا اعطى المواليا وحدا مكتوبا ببقاء العانيا على سياستها القديمسة الراء روسيا أعطى الدولة الاخيرة جرية في العمل و فلقد شعرت روسيا بعزلتها ،وعرفت ان العانيا تريد ان تستبدل بالتحالف الروسي التعالف الانجليزي ، فأخذت روسيا تبحث عن علفا هما ولذلك تعاونت مع فرنسا في المسألة المعرية ،و تأكيست روسيا نهائيا من موقف العانيا التي حاولت تقوية التحاليف الثلاثي و تأييد النمسا ،بل واطلعت النمسا على معاهسدة الشمان التي عقدها بسمارك معها ،وأيدت نهائيا و جهسسة النظر النمسوية في البلقسان و

و من ناحية أخرى أخذت فرنسا بعد حقوط بسمارك تلعــب دورا ايجابيا في المباحة الاوروبية فداولت ابعاد ايطاليـا من التحالف الثلاثي و من تحالف البحر المتوسطهو تدطلست في امور الفاتيكان و فد معالج ايطاليا الاستعماريسسة و وتعاونت فرنسا مع الروسيا في ظبق المشاكل لانجلترا فسسي معر ،كما احتجتا على المعاهدة الانجليزية الالمانية التي المعات الانجليز الحتي في فرص الحماية على زنزياره و شعسرت انجلترا بالقلق ازاء موقف الروسيا وفرنسا من السياسسة الانجليزية في معر ،و لذلك عمل سولزيري على توثيق علاقاته مع النمسا وايطاليا،وفي نفس الوقت دارت محادثات بينسه وبين مارشال ( Marshall ) وزير خارجية المانيسسا من فرنسا و الروسيا ،لاسيما بعد أن آملنت المكومسسة من فرنسا و الروسيا ،لاسيما بعد أن آملنت المكومسسة الإنجليزية في البرلمان من وجود اتفاق بينها وبيسسسن

و كان الرد الطبيعى على ذلك هو التقارب بين فرنسا وروسيا ،واظهرت فرنسا انها لاستنظيع افراض الروسيا الا اذا عملت الافيرة على زيادة التقارب منها، وكانت الروسيا في أثد الحاجة الى مساعدة فرنسا المالية لتنظيم ماليتها ولاستكمال بناء خطوطها الحديدية ، وكان الراى العمسام الروسي والمحافة الروسية مؤيدة للتحالف ،وهكذا بمسدأت المفاوضات بين الدولتين وانتهت بعقد التحالف بينهمسا

ولد نعت الاتفاقية على مايلسي ؛

- انتعهد الدولتان المتعاقدتان الثفاوض في كل مطالحات
   من شأنها تهديد السلام العام،
- اذا حدث تهدید السلم فعلا ،و خاصة فی حالة تهدیـــــد
   أحد الطرفین المتعاقدین من قبل الاعداء ،فانهمـــــا
   یتفقان علی الخطط التی تتطبها أهدافهـــها.

و هكذا اتفقت الدولتان على ان تساعد كل منهم الاخرى حربيا اذا اعتدت دولة عن دول التحالف الثلاثى على الاخرى حربيا اذا اعتدت دولة عن دول التحالف الثلاثى على احداهما ،و أن يتناقش أركان حرب الدولتين في وقت الطلمم، وألا تعقد فرنسا أي معاهدة منفردة مع دول التحالف الثلاثى، وكان الوفع الدولى قلقا خلال عام ١٨٩٣٠ فطلب الفرنسيسون اكمال الحلف بميثاق مسكرى ،وقد تم ذلك في عام ١٨٩٤ ، وبموجبه تعهدت روسيا بعساعدة فرنسا بمليون و نعف جنسدى اذا ماهاجمتها المانيا ، كما وعدت فرنسا روسيا بنفس العدد اذا ماهاجمتها النمسا تساعدها المانيا ، ويذلك تكسسون الا الماقيس نقولا الثنائي ، ووطنت دماثم الحلف ريسسارة القيس نقولا الثاني لفرنسا عام ١٨٩٤ عيث استقبل بحفساوة بالفة ،ورد مسيو فور رئيس الجمهورية الفرنسية ،له الزيارة في العام التالسيي ،

٣) ظلت انجلترا منعزلة عن التحالفات الاوروبية ،وقـــد
شعرت بمنافسة المانيا لها لاسيما فى مجال الاستعمار،
ولذلك بدأت تتفاوض مع روسيا والمانيا لاقامة تقارب
معهمــا،

و من العوامل التي شجعت على التقارب الانجليــــــن الالماني مضايقات فرنسا المتتالية للاحتلال الانجليري لمعسر، مما جعل انجلترا في حاجة الى تأييد قناصل دول التحالسسف الثلاثي لمشروعاتها في توظيد الاحتلال واستعراره ولمسسا شعرت انجلترا بخطورة عزلتها ،فاتج جوزيف تشعبرلين وزيسر المستعمرات ،السفير الالماني في لندن في عام ١٨٩٨ فـــــــى موضوع اقامة تحالف انجليزي حالماني ، ولكن بيلوف ولا المستشار المانيا لم يكن متحمسا لذلك التحالف خوفا مـــــن ان تستخدمه انجلترا لاغراضها الفاصة دفاعا عن مسالحهـــا، وفي عام ١٨٩٩ ،زار القيمر الالماني انجلترا وفاوض تشمبرلين بيلوف في الموضوع ، غير ان قيام حرب البوير (١) (١٨٩٩ــــــــــــــــ)

<sup>(1)</sup> قامت هذه الحرب بسبب الخلاف القديم بين الانجليسسسر والهولنديين ( البوير) في جنوب افريقياه وكسسسان الهولنديين قد استعمروا رآس الرجاء الصالح،واستولت انجلترا على هذا الميناء أثناء الحروب النابليونيسة ولم يستطح المستعمرون الهولنديون البقاء تحت الحكم الانجليزي ،فهاحرت الفالبية العظمى منهم شمالا وكونت جههوريتين هما:الترنسفال والاورنج، وهندما اكتشسف

### التحالف الانجليزي - الياباني ( ١٩٠٢ ):

تم التوازن بين دول الوفاق الثنائي ( فرنسسسا وروسها ) و التحالف الثلاثي ( المانيا و النمسا وايطاليا) بعد عام ۱۸۹۱ ،واستمر هذا التوازن حتى عام ۱۸۹۱،اذاانمونت الدول الاوروبية الكبرى الى التوسع الاستعماري خارج القارة الارروبيسسةوقد سبقت انجلترا غيرها في هذا العقمسسار واتبعت سياسة الانعزال عن الشؤون الاوروبية ،وقد تميسرت الفترة الواقعة فيما بين عامي ۱۸۹۶ و ۱۹۰۶ بثلاثة اتجاهات هامسة :

- ا) تظی روسیا عن الشوون الاوروبیة واتجاهها الى الشرق الاقعی بهدف التوج ویصط النفوذ ، ولم تهتم بالشسوون الاوروبیة مرة آخری الا بعد هزیمتها أمام الیابسسان مام ۱۹۰۵ .
- ۲) اتبع المجال امام المانيا للتحكم فى الشؤون الاوروبية و الدولية واستغلت فى معظم الاحيان التنافس الاستعمارى بين انجلترا وفرنسا وروسيا للحسول على الارافـــــــى، وانتهزت الفرص لمنافسة انجلترا بشتى الطرق اوالاشتراك فى التنافس الاستعمارى و الاستيلاء على بعض الممتلكات الالريقيـــــة .

وعظف المانيا على البوير راد من حدة الخلاف بين انجلتسسرا والمانيا، وعندما زار القيصر انجلترا للمرة الثانية فسى عام ١٩٠١ استونفت المفاوضات بوكانت المانيا رافبة فسسى الحلف بولكنها ارادت فم انخلترا الى التحالف الثلاثسسسى، ولم توافق انجلترا لان ذلك قد يخرجها الى الحرب فد روسيا بسبب اختلاف المعالح بين روسيا والنمسا، وانتهت المفاوضات ببالفشل وبدأت انجلترا تبحث من طيف فد الدول الاستعماريسلة التى كانت تنافسها في الاسواق ألمانيا وفرنسا وروسيسا،

وشعرت انجلترا بثاهمية هذا الحليف بسبب الدور السبدى لعبته روسيا بعد الحرب العينية باليابانية عام ١٨٩٥٠فقد نعت معاهدة شيمونسكي التى وقعت بين اليابان والعين عسسام ١٨٩٠ على تنازل العين لليابان عن كوريا و فورموزا وشبسم جزيرة لياوتنج بما فيها ميناء بورت آرشر، وقد أغفب روسيا والعانيا وفرنسا استيلاء اليابان على هذا الميناء،وأرسلت

سهما الذهب والالماس توافد عليهما عدد كبيرمن الانطيسر للبحث من الشروة ،ونجعوا في وفع الجمهوريتين تحسيت الحماية البريطانية، ولكن نشأ خلاف بين البوير وحكومة الراس وبالتالي الحكومة الانجليزية حول معاملة المهاجرين البريطانيين في الترنصفال وخاصة فيما يتعلق بمسيسا يدفعونه من الضرائب، وتطور الخلاف الى تراع عنيف بين الغريقين، ،وعقد كروچر رعيم الترنصفال حلفا مع جمهورية

مذكرة شديدة اللهجة تطلب فيها من اليحابان ردها واضطرت اليابان الى الموافقة على مذكرة الدول وسعبت قواتهـــــا من شبعه جزيرة لياوتنج و هي ناقعة لاسيعا من روسياخهمها روسيا على هذا العيناء من وجهه النظر الانجليزية .. تغييرا لتوازن القوى ويهدد الامبراطورية البريطانية ولما كسان الخطر الأكبر الذي يهدد انجلترا يكمن في النشاط الروسييي في الشرق الاقمى ،اتجه الانجليز الى التفاهم مع الياسسان على مواجهة هذا الخطر الروسي المشترك، وكانت اليمابسيان في حاجة الى كسب الجلترا بالذات حتى تعد نفسها لفننسرب روسيا و هي مطمئنة الى أن أكبر دولة بحرية أوروبية لاتعرقل مشروماتها العسكرية والى ان أية دولة افرى لن تدفـــــل الحرب الى جانب روسيا ، ولذلل فيلم تكن المقاوضات بيسبين الطرفين معقدة ،وتوصلا الى ماعرف بالوفاق الودى الذي وتسع في ٣٠ يناير عام ١٩٠٢،ويعتبر هذا الوفاق النهاية الفعليـة لعزلة انجلشسراء

- وقد نصهذا الاتفاق علمسيي :
- اعتراف انجلترا بمسالح اليابان في كوريسا
- ٢) اعتراف اليابان بمعالج انجلترا في الهنسد
- ۳) اتفقت الدولتان على انه اذا حدثت حرب بين احداهمــــا
  و دولة ثالثة قان الافرى تلزم حانب الحياد، أمــــــا
  اذا دخلت الحرب فدها دولة رابعة فان الدولة المتعاقدة
  الافرى تبادر الى مساعدة طيفتهـــا٠

و معنى هذا التحالف انه اذا وقعت الحرب بين اليابسان وروسيا فان انجلترا تلزم جانب الحياد ، أما اذا دظت فرنسا الى جانب طيفتها الروسيا فد اليابان ، فان انحلترا تساصد البيابان • واذا نشبت حرب بين انجلترا وروسيا فان اليابسان تسامد انجلترا • وهلى هذا الاساس سحبت انجلترا اسطولهــــا في الشرق الاقعى الى بحر الشمال للففاع من سواحها • والواقع في الشرق الاولى هي التي جدثت عندما اندلعت الحرب الروسيسة البيابانية (١٩٠٤ - ١٩٠٥) حيث انحسرت الحرب • وكانت مدة هذا التحالف خمس سنوات • وفي الحسسب وروسيا ولزمت انجلترا و فرنسا جانب الحياد ولم تتسسسب الحرب • وكانت مدة هذا التحالف خمس سنوات • وفي الحسسرب الروسية ـ اليابانية استولت اليابان على بورت آرثر، و فسي معاهدة بورتسموث التي أعقبت الحرب (١٩٠٩) حسلت اليابسسان على تقوق كبير في الشرق الاقمى ، واعترفت روسيا بتفسسوق على تقوق كبير في الشرق الاقمى ، واعترفت روسيا بتفسسوق المصالح الاقتصادية والعسكرية اليابانية في كل من كوربسسا

و منشوریا ،کما وافقت علی نقل حقوق روسیا فی شبه جزیـــرة لیاوتنج وبورت آرثر الی الیابـان ·

الاتفاق الودى بين انجلترا وفرنسا (١٩٠٤): ٠

رأت انجلترا جليا خطر سياسة العزلة على مركزهـــا، وأشار النمو السريع للاسطول الالماني فلقها ومفاولهــــــا٠ فان المانيا لم تكتف بمزاحمتها في الاسواق الاجنبية، و فسي تملك المستعمرات في مختلف ارجاء العالم ،بل صــــــرح الامبراطور وليم الثاني عام ١٨٩٧ بأن مستقبل بلاده مرهبون بسيطرتها على امواج البحار ءوأظهر تعميمه القاطع على خلق اسطول عظيم لالمانيا يعزز مكانتها الاولى بين الدول العظمى، وماونه في تحقيق مشروعه وزير بحريته الشهير الاميسسسرال Tirpitz )الذي قال عنه المؤرخ لانجسسر تربتر( ( Langer ) : " ربما كان أكفأ شخص ظهر في أية دولة مسن دول العصر الحديث "، وقام تربتز بوضع مشروع هدفه احتــرام مركز المانيا التجارى والاقتصادى ،كما عمل على استكمـــال أسلحة الحرب البحرية وخاصة الطوربيف وأجاز الرايخشتماع في عام ١٨٩٧ قانونا بتعزيز الاسطول الالماني وزيادة وحداته وبحارته زيادة كبيسرة ٠

ولقد أعلن بيلوف ان المانيا لاتفكر في الاعتداء علمه انجلترا ، ولكن تاكيدات المانيا لم تساعد على عمو مضاوف

انجلترا ،وذلك للاهتمام الكبير الذي أهبره الامبراطسسسور بالمسائل البحرية ،ولأن تربتز اهتم بألا يكون لالمانيابحرية دفاعية فحسب بل هجومية ايفاه ويدأت انجلترا تزيد مسسس اهتمامها بالمسائل البحرية وذلك بانشاء قاعدة بحريسسسة كبيرة وبناء أربع سفن حربية كل عام ،والاهتمام بتركيسسر الاسطول في المياه الانجليزية ، وهكذا زاد القلق في كسسل من الدولتين بسبب المشروعات البحرية التى تفعها الدولسسة الاخرى ، وحاولت انجلترا تهدئه خواطر المانيا بأن أهلنست بأنها ستخفف قليلا الاهتمام بانشاء سفن حربية ،و كانت تنتظر ان تقوم الحكومة الالمانية بخطوة مماثلة ، ولكن المانيسالم تقعسل ،

وهكذا قربت العداوة المشتركة لالمانيا بين انجلت...
وفرنسا، فالمانيا أهبحت الدولة الصناعية الفتية التـــى
تنافس انجلترا في الاستعمار،وهي عدوة فرنسا منذ عام ١٨٧٠،
وأرادت كل من الدولتين ( انجلترا وفرنسا) تعفية مصالحها
الاستعمارية لمواجهة العدو المشترك ، ووجد الساســـــــــة
البريطانيون في مليكهم ادوارد السابح وسيلة صالحة للتقـرب
البي فرنسا،فقد كان هذا العاهل يكن حبا شديدا لتلك البيلاد
التي قضي في ربوعها زمنا من أمتع أيام شبابه ،وبادلــــــه
الفرنسيون هذا الحب فالهتم فرصة زيارته لوحدات الاسطـــول

و فی ۸ ابریل عام ۱۹۰۶ تمکنت الدولتان من مقــــدا
الاتفاق الودی Entente Cordiale و تفعن هـــدا
الاتفاق مواد علنیة وأخری سریة ،و نص علی مایلی .

- المشاكل المتعلقة بمعافد الاسماك في نيوفوندلاند بين انجلترا وفرنسا وتعديل الحدود بين المستعمسرات الفرنسية الانجليزية في افريقيسا٠
- ٢) تسوية بعض المشاكل في سيام ومدغشتر وافرية.
   الغربيسـة ٠
- ۳) اعتراف انجلترا بمسالح فرنبا في مراكث ،واجتــــراف فرنسا بمسالح انجلترا في مسـسو ٠

و أهلنت انجلترا بمقتضى الاتفاق انها لن تعمل هلــــى
تغيير مركز معر السياسى ،و أهلنت فرنصا من جانبها انهــا
لن تعرقل ممل انجلترا فى معر ولن تظلب تحديد أمد الاحتـالال
الانجليزى ، وبهذا الاتفاق ثبت الاحتلال الانحليزى أقدامه فــى
معر من الناحية الفعلية ،ولم يعد هناك مايحول دون فـــرى
السيادة البريطانية العاملة على البلاد سوى ذلك الخيــــط

الشرمى الرفيع الذى كان يربط معر بالدولة العثمانيــــة،
ولكن لم تمر عشر سنوات اخرى حتى أعلنت انجلترا حمايتهــا
على معر وأصبح مركزها مفمونا من الناحيتين الفعليـــــة
والشرعية ، وأنهت هذه التسوية عوامل التنافس بين انجلتـرا
وفرنسا ولكنها تختلف عن معاهدات التحالف التي سبقتهـــا
من حيث انها لم تشر الى التعاون في حالة الحرب ، وانمـــا
هي اتفاقية لتسوية المشاكل المعلقة ، ولذلك سميت " بالاتفاق"

### الاتفاق الانجليزي ـ الروسني ( ١٩٠٧ ):

شعرت روسيا بعد هزيمتها امام اليابان في عام ١٩٠٥ انها بحاجة الى أصدقاء بدلا من اشارة العداوات وأدركست روسيا أيضا ان الدول التي حالت دون توسعها هي انجلتسسرا والنمسا والمجر والمانياء و أصبح مجال التوسع الروسسي بعد عام ١٩٠٥ منحصرا في الدولة العثمانية ( في ا تجسساه الانافول و العراق او في اتجاه البلقان ) و في ايسسران وكانت روسيا تدرك تماما ان انجلترا تعارض فكرة توسعهسا على حساب الدولة العثمانية خوفا من سيطرتها على المضايسي ( البوسفور و الدردنيل ) • كما وقفت النمسا والمجر أمسام أي توسع روسي في البلقان ،ويدا التنافس يتصاعد بينهما هناك منذ عام ١٩٠٣ ،وهكذا لم يبق امام روسيا سوى ايران لكسسي تعمل فيها وتثبت للعالم ان روسيا لاتزال دولة كبرى، ولكن

وسرية لمشروعاتها التوسعية في ايران • ولذلك رأحان الوسيلة .
الوحيدة لفتح الطريق امام مشروعاتها هو التوصل الى تفاهم
مع دول الحلف الثلاثي أو انجلترا • ولما كان أي تفاهم
مع المانيا يهدد التحالف الروسي ـ الفرنسي ،أصبح التفاهم
مع انجلترا أكثر واقعيلة •

و بعد نكبة روسيا في عام ١٩٠٥ أخذت انجلترا تقلـــل من تعنتها فدها • وفي الواقع لعبت فرنسا دور! مهما في فتع الطريق امام التقارب الانجليزي ـ الروسي لقد كادت الحـرب الروسية \_ اليابانية ان تجر كل من انجلترا وفرنسا المسى حربالا مملحة لهما فيها افكانت فرنسا حليفة لروسيا منسلك عام ١٨٩٤ ،وانجلترا طيفة لليابان منذ عام ١٩٠٧،ولدفسم خطر حرب كهذه حرمت فرنسا على اتمام سلسلة المحالفات بعقد اتفاقية انجليزية ـ روسية ، وبعد هزيمة روسيا في مسلسام و١٩٠ كان من السهل التقرب منها لعقد اتفاقية مع انطنبرا، وفعلا وقعت الاتفاقية في ٣٠ افسطس عام ١٩٠٧ وقد نصبــــــت بالاضافة الى التحالف على تسوية المشاكل الاستعمارية خسارج القارة الاوروبية ولكن بشكل اوسع من تلك التي عقدت بيسسن فرنسا و انجلترا ، كما اقسمت ايران الى منطقتى نفوذ روسيسسة في الشمال ،وانجليزية في الجنوب ، وبقى قسم مستقل فسسسى الوسط ،واعترفت روسيا بعمالح انجلترا في الفليج العربــي و في التبت ووعدت انحلترا بعد عقد الاتفاقية بتسهيل السبل لفتح المفايق امام الصفن الحربية الروسية . كما أصحصت افغانستان تحت حماية انجلترا ، ومع ان هذه الاتفاقية قسد فمنت مهالح انجلترا اكثر مما فمنت مهالح روسيا ،فانالافيرة علت طيها الأمال لبلوغ مآربها في البلقان والدولسسة العثمانية في المستقبل ، وقد تم في الوقت نفسه مقسسد اتفاقية بين روسياو البابان اعترفت فيها كل من الدولتين بعمالح الاخرى في العين و منشوريا ، و كذلك عقدت فرنسسا و البابان اتفاقية تعترف فيها بأن العين وحدة لاتتجسسرا و باقرار سياسة الباب المفتوح ، وأداعت كل من انجلتسسرا واسبانيا وفرنما وروسيا معا تعريحات بالمحافظة على الوفع الراهن في البحر المتوسط ، ويهذا تمت سلملة متواملسسة من المحافظة على الوفع من المحافظة على الوفع من المحافظة على الوفع الراهن في البحر المتوسط ، ويهذا تمت سلملة متواملسسة فطيسرة من المحافظة والاتفاقيات السياسية التي الفت جبهة خطيسرة ضد دول التحافظ الثلاثسي ،

و هكذا أحكم الوفاق الثلاثي وهكذا أحكم الوفاق الثلاثي وقسسسد ربين فرنسا وانجلترا وروسيا الطوق حول المانيا، وقسسسد زادت الازمات الدولية التي حدثت بعد عقد هذا الوفاق مسسن توثيق عراه ، واهم هذه الازمات ضم البوسنة والهرسك ( فسي يوفوسلافيا الحالية ) الى النمسا وحادثة أغادير، و الصروب البلقانية ( ١٩١٢ – ١٩١٣ )، وقد أدت هذه الازمات السسسين عفاوضات بين أركان حرب انجلترا وفرنسا عام ١٩٠٦ و السسي الاتفاق بينهما في عام ١٩١٢ على ان تسحب انجلترا اسطولهسا

من البحر المتوسط و بذلك يكون قد تم التعاون البحسرى بأن تحافظ انجلترا على سواحل فرنسا بحرا اذا هوجمت مسسن الشمال ،وان يكون الاسطول الفرنسى مقابل الاسطول النمسموي في البحر المتوسط و وقد حاولت المانيا في عام ١٩١٢الاتفاق مع انجلترا بخصوص القوة البحرية للدولتين ،ولكن المفاوضات لم تؤد الى نتيجة و وهكذا انقسمت اوروبا الى معسكريسسن كبيرين قبل عام ١٩١٤ ،فبينما كان الهدف الاساسي مسسسسن التحالفات تجنب الحروب والمحافظة على السلام أصبحت باعشة على التصادم والتشازع و أنذرت بوقوع الحسرب .

翼 聚 源

## القصحصل التاسيسع

- · الحـــرب العالمُيــة الأولـــي
  - (۱) أسباب الحرب العالمية الأولــــــى
    - (٢) مراحسل الحبيري ه
      - (٣) التسوية ونتائج الحصرب •

#### الفعسل التاسسسع

## 

كان هدف بسمارك الدائم بعد هريمة فرنسا في عام ١٨٧٠ هو ابقاء فرشما معزولة في اورويا والحيلولة دون فـــرض أي حسار دبلوماسي علىالمانيا • و كانت النتيجة في الواقع، كما اوضحنا في القعل السابق ءوهو خلق نظامين متنافسيسسن من المحالفات واقامة توازن هش للقوى أعان على صيانة السيلام في اوروبا جيلا من الزمن ، وطالعا كان وحود تكتل مادافعـا من تلقاء نفسه الي التعجيل ساقامة تكتل منافس له ،بحيست يقل توازن القوى معونا في النهاية ،كان كلا الطرفين يخشسي نقض السلام ،ولكن ترادف حالات التوتر والتنافس المتعلة مسن هذا النوع أنتج في حد ذاته تسابقا في التسلح و أشـــام خوفا مشمع النطاق بحيث جر جميع الدول في النهاية الى صرب عظمي • وبدلا من ان يهدئ الشركاء الاقل اهتماما والاكثراتزاناً طفائهم ، اصبح الخوف شائعا في اوروبا،بحيث كان الشركــاء الاشد انفعالا والاكثر ميلا للحرب هم الذين سيطروا على توجيعه خطوات طفائهم ، ولم يكن مستطاعا انهاء أي خلاف او حسسره في موضعه ، لان كل طرف فيه حر الي چانبه الآخرين جميعــــا، وهذا هو السبب في ان مسير الارشيدوق النمسوى بيد فتى سربسسي متحمس في مدينة سراجيفو البلقانية العفيرة أهاج روسيسسا قرنسا الى حرب مع النمسا و المجر والمانيا ءو في ان ضوو

المانيا لبلجيكا جر بريطانيا والمعتلكات البريطانية الى (J.A. Spender ) وقدٍ لفس سندر (J.A. Spender الموقد....ف كتابسه " Fifty Years of Europe " الموقد....ف الاوروبان فقال :

" كانت المرحلة التي بلغتها اوربا هــــــن، شبه الدولية التي قسمت الامم الى كتلتيـــن، لكنها لم تنشى بينهما معبرا، وكان عســرا انتقوم ظروف سلم او حرب آسوا من هــــــده كان التوازن بينهما واعيا لدرجة ان نقشــه ريح قد تودى به ــ كما حتم تكافؤ قواهمـــا الفخمة ان يكون النفال بينهما طويــــلا مريرا، فكان نجاح توازن القوى لعنة فــــى حد ذاتـــــه . " .

كانت الحرب المعالمية الأولى في نواص كثيرة ،جديسدة تعاما على التاريخ البشرى ، طقيقة ان الحروب السابقية ، حروب الشورة الفرنسية والحروب النابليونية ، استمرت رمنا أطول وعمت نفس الكثرة من الشعوب ، ولكن هذه كانست أول حرب للجماهير التي ازداد عددها تكاثراً منذ عام ١٨١٥،وكانت أول صراع قام بين دول القرن التاح عشر القومية الرفييمية التنظيم ،القديرة على التعرف في طاقات كل مواطنيهسسا أو رماياها وعلى تعبشة القدرة الانتاجية لصناعاتها الشقيلة

و على الافادة من كل مالديها من علوم فنية حديثة فــــى ايجاد طرق للتدمير مستحدثه • كانت ايضا اول حرب واحعــة النطاق بدرجة تكفى لقلقلة اقتصاد السالم الذى اشتـــد تداخله فى خلال القرن السابق • وكان من المحتمل منـــد البداية ان تبين مثل هذه الحرب انها لن تكون اكثر تدميرا للحياة البشرية وللشروة المادية فحسب ،بل ان عواقبهــا ستكون كذلك أبعد مرمى تقدير! وفبطا • وهى الحرب الكبـرى في التاريخ التي وجد فيها مثل هذا الشارق الكبير بيـــن في التاريخ التي وجد فيها مثل هذا الشارق الكبير بيــن تنافيها وعواقبها من جهـة ، و بين صريح نوايا وأغراض مسن بدأوا باشعالها • وفرورى لهذا السبب أن نخمى المسائـــل المشاكل التي أصبحت موضوع النزاع عندما بدأت الحرب ويـــن المشاكل التي أصبحت موضوع النزاع فيها قبل ان تنتهــــــى، وبين النتائج الاخرى التي نعرف الآن انها انبثقت منهـــا وبين النتائج الاخرى التي نعرف الآن انها انبثقت منهـــا

## (١) أسباب الحرب العالمية الاولىسى:

۱۵۱ ألقينا نظرة سريعة على مسالح الدول الاوروبيسسة الكبرى ،يمكننا تفهم طبيعة الخلاف الذى وحد فى مطلع القرن العشرين ، و كان الخلاف ينحصر فى المسائل التاليلة :

- أ) التنافس النمسوى ـ الروسى في البلقان •
- ب) التنافس البحرى بين انجلترا والمانيا وكمسسا ان التنافس التجارى أشار حفيظة انجلترا وأفسد العلاقات بين الدولتيسن •

 ج) التنافي الفرندي - الالماني في مراكش منذ عام ١٩٠٤ ،
 و قد ساعد على استعراره هذه الفترة الطويلة مسألسة الالزاس واللوريسين .

و من ذلك يتضح أن الاسباب التى أدت الى قيام الحصرب العالمية الاولى انما ترجع فى الواقع الى الفترة الممتدة من عام ١٩٠٤ الى عام ١٩١٣ءو تنقسم هذه الاسباب الصحصحي اسباب مباشرة وأسباب فير مباشصرة •

### الاسباب غير العباشرة للحسرب:

نشبت فيما بين عامى ١٩٠٤ و ١٩١٣ عدة أرمات فطيسمرة أدت الى التهديد بالعرب ،ويمكن ان نجمل هذه الازمات علمي النحو التالمحمدي :-

## أولا : المشكلة المراكشية (١٩٠٤ - ١٩٠٥) :

أثار الاتفاق الودي بين انجلترا و فرنسا عام ١٩٠٤ منق المانيا<sup>(1)</sup> و سعت الى اظهاره بمظهر العقم في مجال السياسة

<sup>(</sup>۱) نعى الاتفاق الودى على ان تطلق فرنسا يد انجلترا فسسى معر مقابل اطلاق حرية فرنسا فى العمل فى مراكش ،علسى ان تحتفظ الدولتان بالساحل الشمالى الغربي لمراكسسش لاسبانيا و ووقعت فى اكتوبر عام ١٩٠٤ معاهدة بيسسسن اسبانيا وفرنسا بهذا الخموص ،تعترف فيها اسبانيا بمركز فرنسا الخاص فى مراكش ،فى نظير وقع يدها على شمسسال غربى مراكش او مايسمى بمنطقة الريسيف .

الدولية ، فأشارت الحكومة الالمانية على الامبراطور وليسم الشانى ،و كان يقوم بنزهة بحرية فى البحر المتوسط مسام ١٩٠٥ ،ان يزور مدينة طنجة ،واستجاب الامبراطور لطلسب حكومته و انتهز فرصة زيارته فألقى خطابا سياسيا كان لسه دوى عظيم فى دواشر اوروبا السياسية ، فقد أعلن فيسسه ان سلطان مراكش ماهل مستقل ذو سيادة ،و أعرب من أمنيتسه بأن تظل مراكش مفتوحة فى وجه تجارة جميع الدول على قسدم المساواة ،وصرح بأنه عزم على حماية المسالح الالعانيسة الكبرى بكل ماملكت بلاده من قسوة ،

و طالبت الحكومة الإلمانية بعقد مؤتمر من الدول التي يهمها الامر لبحث هذه المسألة ،وأيدتها النمسا في مطلبها، وأدعنت الحكومة الفرنسية ،وعقد المؤتمر في الجزيـــرة (Algeciras) و هي بلدة اسبانية مغيرة على مقرية من جبل طارق في عام ١٩٠٦ ،وقرر المؤتمر ضمان استقــــلال بلاد المغرب و المحافظة على سياسة الباب المفتوح بالنسبة لتجارتها ،و لكن أخفع رجال الشرطة في بلاد المغرب لاشـراف فرنسا ، وقد أيدت بريطانيا وروسيا الحكومة الفرنسيــــة تاييدا قويا خلال المفاوضات مما أففي الى احكام أواصــر الاتفاق وتوثيق المداقة بينهما. ورفعت الحكومتان البريطانية والفرنسية لرياستي آركان حيشيهما بالاتمال احداهما بالاخرى للرسم الخطط الحربية ،على اعتبار ان قيام حرب بين فرنـــال

والمانيا أمر محتمل الحدوث • ونتيجة لتلك الازمة ايفسسا انفعت روسيا الى الوفاق الثنائي في عام ١٩٠٧ ،و گونت الدول الثلاث ( انجلترا وفرنسا وروسيا ) الوفاق الثلاثي •

### ثانيا : أزمة ضم البوسنة ( ١٩٠٨ - ١٩٠٩ ) ؛

ضمت النمسا الى امبراطوريتها نهائيا ولايتحصح البوسنة والهرسك ءوهما الولايتان العقلبيت السان اللتان وكل اليها مؤتمر برلين عام ١٨٧٨ أمسسر ادارتهماء وكانتا ذات أهمية خاصة للنمساءفقسسد كانتا حلقة اتعال بين ممتلكاتها في دالماشيلسا .. وموانيها على البحر الادرياتي ، وشرعت مسرفسسة في طبعهما بالطابع الجرماني وعملت على قمع الميول التى قد يبديها أهلهما للانضمام الى اقربائهـــم السربيين ، ولم يكن هذا الضم سربة موجهة ضـــد الدولة العثمانية بقدرها اعتبر ضربة قاسية لعملكه السرب الفتية في حركتها القومية ءوفرية فببسادرة لروسيا اذا حسلت النمسا على هدفها بيتما أسبسح على روسيا المطالبة بتنفيذ فكرة التعويض ولحبأت روسيا الى فرنسا وبريطانيا ءولكن فرنسا رفضسست أن تقف الى جانب روسيا لانها ( أي روسيا) كانست تدبر مع النمسا من وراء ظهرها أمورا كان يجبسب ان يؤخذ رايها فيهاء أما بريطانيا فقد تعدكسست

بموقفها التقليدى وهو استمرار اغلاق المهافسيق في وجه السفن الروسية الحربية ، ورغم ذلك أثبست الاجزاء الذي اتخذته النمسا ان دول التمالسسية الثلاثي هي القوة الحقيقية المهددة لروسيسسا، الامر الذي زاد من ارتباط روسيا بطيفتهافرنسسا،

### ثالثاً : أزمة أفاديسسر ( ١٩١١) : . .

حاولت المانيا فعم عرى التطويق التى أحكمتها دول الوفاق الثلاثي فاتهمت المانيا الحكومية ولل الوفاق الثلاثي فاتهمت المانيا الحكومية الفرنسية بأنها تبعى الى اهلان الحماية على ببلاد للمغرب موارسلت في يوليو عام 1911 طرادا اليسي المديط الاطلس ،وذلك بحجة حماية معاليسح الرمايا الالمان ، ووقفت انجلترا من وراء فرنسا تويدها وواقلت فرنسا على عقد مؤتمر دولي فيسي أغادير ، واتفقت الدولتان ( فرنسا والمانيسما) في 11 اكتوبر على حماية فرنسية على مراكسيس توهمير وقعت طلمعاهدة أو كانت في صالح فرنسسا الى حد كبير ، اذ حملت على كل ماتريد في مراكش الى حد كبير ، اذ حملت على كل ماتريد في مراكشن ولكن هذه المعاهدة لم تلق تبولا حسنا في برليسن،

فقد استقال وزير المستعمرات الإلماني احتمام.....

ازاء سخط الرآى العام على الحكومة لجبنه........................

وملى انجلترا لمساندتها للرنسا و ورآى ان اساس الازمة اتفاق انجلترا ولحرنسا في مام ١٩٠٤ دون اشتراك المانيا و وهكذا أدت تلك الازمة السحسسي نتيحة هامة ، وهي ان بريطانيا تحدث في علالتهام مع فرنسا مجال الوفاق الى مجال التحالف دون النمي على ذلك في معاهدة او اتفاقية .

# رابعا : الحروب البلقانية ( ١٩١٢ ـ ١٩١٣ ):

في عام ١٩١٢ آعلن طف بلقاني مكون من اليونسان و العرب ويلغاريا والجبل الاسود الحرب على الدولسة العثمانية و فقد تمكن فينيزيلوس داهية اليونسان الاكبر من تكوين هذا الحلف ،وساعده في ذلسك روح القومية المتطرف الذي ساد شعويه و كما شجهسسال الحكومة الانحليزية سرا على تأليفه ،كي تعمسسال على اذلال الدولة العثمانية التي كان ساستهسسا قد ارتموا في أحضان المانيا و وقد تعكنت الجيسوش البلقانية المتحالفة من هريمة الدولة العثمانيية واستطاعت العهبة البلقانية في حملة لم تدم أكثر واستطاعت العهبة البلقانية في حملة لم تدم أكثر

العثمانية في اوروبا عماهدا رقعة مجغيرة من الأرض. تقم استانبول وأدرنة • وفي ٣٠ مايو عام ١٩١٣ أكره معتلو الباب العالى على ان يوقعوا معاهدة لنـدن، ويمقتضاها لم يبق للدولة العثمانية من أملاكهـــا الاوروبية سوى عاصمتها استانبول وشبه جزيرة غليبولي.

ولكن سرعان مادب الخلاف بين الحلفاه والمساب السباب الحرب في المرب في المرب في المرب على البوان والمرب لامثلاك مقدونيا وانتهزت الدولة العثمانية ورومانيسا الفرصة في المنتاك مقدونيا وانتهزت الدولة العثمانية ورومانيسا الفرصة في المخالف الحرب على بلغاريا التي هزمت وافظرت السسي طلب السلح و واجتمع ممثلو الدول المتحاربة في بوخارست عسام الهاب السلح وقعوا على معاهدة قضت باستحواد اليونان على جرء من مقدونيا وميناء سالونيكا وجريرة كريت ، واتفق على جعسال البانيا دولة مستقلة واستولت رومانيا على اقليم دوبرجسسة المجنوبي ،واستردت الدولة العثمانية أدرنة ، وتفاعفت رقعسة كل من الموب والجبل الاسود و أما بلغاريا فقد خرجت من الحرب عفر اليدين و

وقد أدت الحروب البلقانية الى نتافع مهدت لقيصحام الحرب العالمية الاولى • فبلغاريا خرجت من الحرب مهيضة الجناح ولم تسرع روسيا الى انقاذها ، فى حين ان النسا هى التى وقفت الى جانبها ،ولذلك توترت العلاقات الروسية حـ البلغارية ، كما ان التقارب العثماني م الالماني قد تزايد بعد الحرب ، فطلبت الدولة العثمانية قائدا المانيا لقيادة الجيش العثمانيسسي معا أشار مخاوف روسيا من ان تتحكم المانيسا بالتدريج فيسب المفايق ، ومن ناحية آخرى أدت هزيمة الدولة العثمانية وهياج الشعور القومي في البلقان الى تشتيت قوات النمسا والمحسسر التي رأت الاحتفاظ بقوات كبيرة ترقب الموقف في البلقسسان ، معا حال دون ان تلقى بجيوشها ضد روسيا في حالة وقوم حسسرب معها ، وقد حدث هذا في نفس الوقت الذي زاد فيه التقارب بين دول الوفاق الثلاثي ،

خامسا: سباق التسلع: أدت أزمة أهابير والحروب البلقانية ألى 
توتر في العلاقات بين الدول مما أدى الى التسابق على 
التسلم ، وظهر ذلك واضحا في القانون المسكرى الالماني 
الصادر في عام ١٩١٢،وفي القانون الفرنسي في نفسسس 
الوقت ايضا ، وقد شملت مشاريع التسليم ، ضوما فسسي 
بريطانيا والمانيا ،السلامين البرى والبحرى ، وفيمسا 
بين عامي ١٩٠٧ و ١٩٠٩ قامت بريطانيا بمحاولات لاقنساع 
المانيا بتحديد قوتها البحرية حتى لا تفطر السسسي 
مجاراتها ،مما يستلرم زيادة النفقات ،ووقوع عبه ذليك 
على دافعي الفراشب من الانجليز، ولما فثلت بريطانيسا 
في اقناع المانيا ،تررت زيادة قوتها البحرية ولكنهسا 
قامت بمحاولة اخرى في عام ١٩١٧ فأرطت هالسسسيدن 
قامت بمحاولة اخرى في عام ١٩١٧ فأرطت هالسسسيدن

( Haldane ) وزير الحربية الى برليسسن ، ووافقت المانيا على الإبطاء في مشروعاتها العربيسة بشرطين ،الاول ان تقف بريطانيا موقف الحياد في حالة حدوث حرب بين المانيا ودولة اخرى ،والثانى ان تعد بريطانيا بعدم مهاجمة المانيا، وقبلت بريطانيسسسا الشرط الثانى ورفضت الالتزام بالشرط الاول لما فيسسه من تشجيع لالمانيا على العدوان ،ولذلك فشسسسات المفاوضات ،

وفي يوليو عام ١٩١٢ أصدرت المانيا القانون العمرية الالماني الذي زاد من قواتها وقت السلم من ١٩٢٠ السبسي ١٩٠٠ مندى وفي ٧ أغسطي قابلت فرنما هذا القانون بالمشل فمدت الخدمة العسكرية من سنتين الى ثلاث سنوات ، ويذلك توفس لها عدد كبير من الجنود تحت السلاح ولم يحدث شيء مماثل فسي كل من النمسا وروسيا وإيطاليا وحتى بريطانيا (لم تشسسا أدى السباق على الخدمة العسكرية الالزامية ) ، وعلى العمسوم أدى السباق على التسلح الى حدوث توتر في العلاقات الدوليسة ، فيا الادهان لتقبل فكرة الحرب ، وأدى ذلك بالتالى الى محاولسة كل حكومة ان تستكمل استعداداتها الحربية قبل غيرها ،وانتسفيد من هذا السبق في العدوان على عدوتها قبل ان تتم تسليحهسا ، وأدى تالتطورات الى حد كبير صحة النظرية القائلة بأن التسابق على التسلح يودى الى الحرب ،

سادسا : التناقس على المسالح الاقتسادية : يعتبر التنافىحيس الاقتصادي بين الدول السناعية الكبرى من أهم أسباب قيام العرب، يفس لنا هذا ،الكثير من الازمــات الدولية السابقة ، فيوضح لنا هولشتين( Holstein مذير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الالمانيمسة أسباب تدخل المانيا في أزمة مراكش عام ١٩٠٤ فيقول: " يجب على المانيا ان تتدخل في القفية المراكشيـــة لأسباب اقتصادية وللدفاع عن جاهها ونفوذها • ويجسب الا تشرك قفية كبرى تسوى خارجا عنها مهما كانسبت، وفي أي جزء من اللعالم " ويهذه النظرة وافقت المانيا في عام ٩٩٠٩ ان تتفق مع فرنسا بشأن مراكش على ان تقتسم معها الارباح الاقتصادية • ومن المؤكد ايضا ان التنافس التجاري بين المانيا وبريطانيا ءوقلسست بسريطانيا من نمو التجارة الفارجية الالمانية فسسسى كثير من أسواق العالم ( في بلجيكا وهولندا وأمريكا اللاتينية والدولة العثمانية } قد أدى الى ريسسسادة التنافس البحرى بين الدولتين ويقال بأن السبب الذى دفع المانيا الى مغامرتها في عام ١٩١٤ أزمة اقتصادية كانت تجتازها ،بالاضافة الى حاجتها في استغلال مشروع افريقيا الوسطى كسوق جديدة لمنتجاتها ءوكذلك تحقيسق Mitteleuropa ) وجزء من البلقان ،

سابعا : نمو الروح القومية : أدى نمو الروح القومية بلا شك الى دفع الدول الى آتون الحرب • فظهور المانيسنا كدولة قومية موحدة فيعام ١٨٧٠ كان له أشر فـــــى محاولة المانيا تحقيق امانيها بقوة السلاح لفــرض وجودها كدولة قوية يجب ان يكون لها مستعمرات أسوة بالدول الاوروبية الاخرى مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا ويلجيكا والبرتغال • كما ان اشتداد الحركة القومية المربية بعد الحروب البلقانية سواء داخل المــرب أو بين الاقلية المربية الكبيرة تحت حكم امبراطورية النمسا والمجر ،كان من أهم العوامل التي أدت فـــى النهاية الى وقوم الحرب العالمية الاولى •

## الاسباب المباشرة :

تتمثل الاسباب المباشرة التى أدت الى اندلاع شــرارة الحرب الصالمية الاولى في التطورات التالية • فلى ٢٨ يونيــو عام ١٩١٤ قام طالب من أبناء البوسنة يدعى جفريلو برنسيـــب ( Gavrilo Princip ) باطلاق الرصاص على الارشيــدوق فرديناند ،وارث عرش الامبراطورية النمسوية وزوجته في سراجيفو عاصمة النمسا ،بينما كان ولى العهد يقوم بزيارة رسمية فأرداه وروحته قتيلين • ومرف من التحقيق ان الطالب ينتمي الى جمعيــة " اليد السوداء " العربية التي ارتكبت من قبل عدة اغتيــالات سياسية • واتهمت النمسا حكومة العرب باقده الجمعية تلقـــي

تشجيعا من جانب بعض كبار موظفيها ، وان تلك الحكومة متواطئة مع بعض الجمعيات السرية بها للقيام بعمليات ارهابية بغيـــة القضاء على النفوذ النمسوى في ولايتي البوسنة والهرسك ، وان الجريمة لم تكن لترتكب الا باغماض كبار حفظة الأمن في الصرب أعينهم ،ان لم يكن بتواطئهم الخفي مع مدبريها •

وكتب الامبراطور النمسوي خطابا الى امبراطور المانيا أوضح له فيه خطر الجامعة المقلبيسة وخطر حركات الروس فسسسى البلقان • وقد اوضع امبراطور المانيا لسفير النمسا في برلين ان النمسا يمكنها الاعتماد على تأييد المانيا ،وانه اذا قامت حرب بين النمسا والروسيا فانها ( أي المانيا ) ستقف بجانــب حليفتها ، وسلمت النمسا حكومة السرب انذارا طالبتها فيه بحل الجمعيات الصربية التي تنبشر الدماية ضد النمسا والبحث صن المشتركين في جريمة الاغتيال والقبض عليهم • وردت العسسسرب سأنها مستعدة للموافقة على اجابة بعض هذه المطالب ، فيرانها رفضت رفضنا قناطعنا المطالب النمسوية التي تمس مظاهر استقلالهسا وفي ٢٣ يوليو أرسلت النمسا انذارا نهائيا الى حكومة العسسرب تطلب منها الموافقة على حميع المطالب خلال ثمان وأربعين ساعة، ومن أهم هذه المطالب ان تتعهد الصرب بالتحقيق تحقيقا نزيهسا عاجلا في الجريمة ،وان تنزل بمقترفيها والمتواطئين عليهـــا مقابا رادعا • وأن تعمل على كبح الدعاية العنيفة القائمة ضد النمسا في الصحف ودور العلم ، وحل الجمعيات السرية ،وطـــرد

الموظفين العربيين الذين يناصرون تلك الدعاية ،وطلبت النمسا ان يسمح لموظيفها بمساعدة الحكومة العربية في القضاء علمه هذه الحركات المعادية لها ولبعض القضاة النمسويين ان يخلوا مع القضاة العربيين خلال معاكمات المتواطئين والشركاء فمسمى الجريمسسة ،

قبلت حكومة العرب الانذار باستثناء مطالب اشتسسسراك النمسويين في الاجراءات القضائية بحجة انه يمس مظهرا هاما من مظاهر استقلال الصرب ، وردت النمسا في ٢٥ يوليو بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الصرب دويعد ثلاثة أيام أعلنت الحرب على العرب وكان هذا في نظر الصرب عملية سحق لها ،وتطلعت بسرعة الى منقذ لها ،وكانت روسيا مستعدة لللقيام بهذا الدور لانها كانت لا تقبل بأي حال من الاحوال سحق الصرب على يد النمسا لما سيترتب صـــن ذلك من تسلط نمسوى على البلقان ،وأعلنت روسيا تحريك حيوشهـا وهاولت بريطانيا ان تنعج روسيا بالاعتدال اولكن الاعتدال لميكن من سياسة روسيا في ذلك الوقت - واضطرت المانيا الى ارســال انذار حربى الى روسيا ، لاسيما أن حركة تحريك الجنود كانسست ضد النمسا والمانية • ولم تحاول فرنسا الفقط على روسيا،وكانت ترى انه اذا أعلنت بريطانيا انها ستقف بجانب فرنسا لن تكــون هناك حربه ومن ناحية اخرى ، أرسلت بريطانيا تطلب من المانيسا وفرنسا ضهانا باحترام حياد بلجيكا افأعطت فرنسا ذلك الضمسان ورفقت العانيا ، ولما ظبت المانيا من بريطانيا اعطاء شروطها للحياد رفضت بريطانيا •

وهكذا اتسع الخلاف وأصبح اوروبيا ، فلم ترد روسيا على انذار المانيا ، واوضحت فرنسا لالمانيا موقفها وهـــو انها ستعمل بما تمليه عليها معالمها ، وحركت حيوشها عندما هاجمت القوات الروسية الحدود الالمانية في أول اغسطس، وفي ٢ اغسطس أعلنت بريطانيا انها ستؤيد فرنسا بحريا اذا حسلال الاسطول الالماني دخول القنال الانجليزي ومهاجمة فرنساء أو الامتداء على سفنها ، وفي ٣ أغسطس أوضح ادوارد جــسراي ( Grey ) وزير خارجية بريطانيا سياسة بلاده بقوله :

" لعدة عنوات كانت تربطنا بفرنسا أواســر العداقة ءولكن إذا إردننا إن تعرف منسسدي ما يترتب على هذه الصداقة من التزامـات ، فلينظر كل منا في قرارة نفسه ومشاعرهليتوسل. بنفسه الى مدى هذه الالتزامات -انالاسطـــول الفرنسي موجود الآن بالبحر المتوسط ،والسواحل الشمالية والغربية لفرنسا بدون حمايةعلىي الاطلاق بسبب شعور الثقة والعداقة بيسسسن الدولتين ، وإن شعوري الخاص انه إذا اشتبك أسطول اجتبى مع فرنسا في حرب لم تسع اليهاء ودخل هذا الاسطول القضال الانجليزي وشحصصرب السواحل الفرنسية غير المحمية فانتا للللل نقف مكتوفى اليدين ، لقد كان من حق فرنسـا ان تعرف بشكل فورى ما اذا كان بامكانهـــا ان تعتمد على مساعدة بريطانيا لها في حالية ما اذا تعرفت للهجوم سواحلتها غير المحبيسية في الشمال والغرب ، ونتيجة لذلك فقد أعطيت وعدا بالأمن للنطير القرنسي ولم يكن هذا اعلان للحرب " ،

وعن حياد بلجيكا قال الوزير البريطاني :

" لقد وملتنا أفيار انذار الماني ، ١٥١ كان هذا حقيقا ، واذا كانت قد قبلت بفان استقلالها يكون قد انتهى بعرف النظللي عما تمنحه لها المانيا في مقابل ذليك فباذا هزمت فرنسا ءوإذا وقعت بلجيكنيتها تحت نفس السيطرة ، ثم بعد ذلك هولنـــدا ويعدها الدائمرك اقلتا أن تتعور مقدار الططر الذي تتعرض لله المسالم الانجليزية، فاذا تنطنا من التزاماتنا التي يغرضها الشرف والمعلجة في أزخة كهذه فيما يخص المعاهدة البلجيكية ،فانى أشك في قيمــة أية قوة مادية وقد تكون لدينا في النهاية اذا ما قورنت بما تكون قد فقدناه مسسن احترام ، رغم ان الاسطول على استعداد الآن وان الجيش في سبيل استكمال استعداداتك فانتا لم نعد حتى الآن بارسال حملة خارج البلاد، ولكن اذا اضطررتا ان نتخذ موقفا محددا في هذه القضايا ، فاعتقادي هو ان البلاد حين تدرك انه الخطر الذي تتعرض له، فانتا سنجبل ء لا علىمسائدة مجلس العملوم فحسب ، ولكن سيدعمنا في موقفنا كذلمسك تصميم الأمة بأكملها وشجاعتها واحتمالها".

وفى نفص اليوم ( ٣ أغسطس ) أعلنت المانيا الحرب على فرنسا لانها ردت عليها ردا لم تطاشن الى جانبه وقالت بأنها

ستعمل بما تعليه عليها معالحها ، وفي اليوم التالي زحفت المانيا على بلجيكا واحتلت دوقية لكسبرج المحايدة ووفسى نفس البيوم ارسلت الحكومة الالمانية انذارا نهائيا السسمى بلجيكا أمهلتها فيه اثنتى عشرة ساعة ءوطلبت منها السمساح للجيوش الالمانية بعبور اراضيها في طريقها الى فرنســـما • فرقضت الحكومة البلجيكية هذاالمطلب ، واستصرخ مليكها جورج الخامس البريطاني فطلبت الحكومة البريطانية مشددة مسسسن المانيا احترام حياد بلجيكا بمقتضى معاهدة لندن عام ١٨٣٩م التي وقعت عليها بروسيا نفسها ، والتي ضمنت فيها حياد تلك المملكة العفيرة ، ولكن القوات الالمانية شرعت تشق طريقها ني اراضي بلجيكا على اثر انتهاء موجد الانذار النهائسسيي، فأعلنت الحكومة البريطانية في ٤ اغسطس الحرب على المانيسا٠ أما ايطاليا في عام ١٩١٤ فكانت مقيدة باتفاقات مع دول الاتفاق الودى ، ولو ان علاقاتها مع المانيا كانت جيدة الا ان مطمعها في الترنتينو وجراً من ساحل دالماشيا لا يمكن تحقيقها الاعلى حساب النمسا ، ثم ان ايطاليا لن تستطيع ان تساعد المطامـــع النمسويية في البلقان ، ولذلك رفقت في عام ١٩١٤ دخول الحسري في جانب طبيقتيها ،غير انها ما لبثت ان اعلنت عليهما الحرب في مايو عام ١٩٩٥ بمقتضي معاهدة سرية أبرمت بلندن فسسسي ٢٨ ابريل ١٩١٥ وتعهدت فيها بريطانيا وفرنسا باعطائها عنسسسد انتهاء الحربنهاية مظفرة ءتريستا والترنتينو وجزءا مسسسن ساحل دالماشيا ، علاوة على قسم مناسب من المستعمرات الألمانية • وفي نفس اليوم الذي أعلنت فيه المانيا الحسرب على روسيا ( اول اغسطس المائية معاهدة وسيا ( اول اغسطس المائية ) مقدت الحكومة المثمانية معاهدة سرية مع المائيا تعهدت فيها بمساعدتها فد روسياس المائية العثمانية بالحيدة فترة من المرمن و ولكن مندمسا بدا لها أن استعداداتها الحربية قد اكتملت بدرجة كافية أرسلت اسطولها فغرب في ٢٩ اكتوبر عام ١٩١٤ الموانسي الروسية على البحر الاسود ،فردت روسيا على هذا الامتداء باملان الحرب عليها و وفي ه نوفهبر أملنت فرنساويويطانيا الحرب على الدولة العثمانية ، وقطعت ملاقاتها بها، وفي

ويذلك غدا القتال عالميا في فترة لم تزد على ثلاثة اشهر من ٢٨ يوليو الى اكتوبر ، وشمل خمسا من قسسارات العمالم الست ، ووقفت الامبراطوريات الالمانية والنمسويسة والعثمانية في جانب ، وروسيا وفرنما وبريطانيسسسا ومستعمراتها واليابان ويلجيكا والعرب ، والجبل الاسود في الجانب الآخر ، ودامت الحرباثنين وخمسين شهرا، طويلة الذا قورنت بالفارات البسماركية الخاطفة لكنها قعيسسرة اذا قورنت بغيرها من الحروب الاوروبية العامة ،ولم يكن الجديد فيها هو طول العدة بل الثدة العنيفة المركسسرة أي السرمة التي آثبتت بها الدول الصناعية الكبرى قدرتها

على تحريك جيوش ومؤن ونقلها مشات الاميال ، وقذف كسسل دولة الاخرى بها فى انتحار مرير ، كما افطرت كسسسل حكومة الى ان تعتصر جهد قومها بشدة ثم تريد اعتصاره طلبا للمزيد ،لا من القوات المسلحة فحسب ،بل من الجبهسة المدنية وفى الانتاج المساعى كذلك ، لم تطبق بريطانيسا نظام التجنيد الاجبارى حتى عام ١٩١٦ولم تفرض فرنسا حتى عام ١٩١٧ فريبة الدخل لتمويل الحرب ،لكن كلتيهمسسسا افطرت فى النهاية الى الالتجاء الى هذه الاجراءات الفرورية للحرب الشاملية،

و هكذا كان دخول كل من الدول المتحاربة الى الحرب مقررا باعتبارات الأمن والقوة القومية ، و كـــــان للمشاكل والمنازعات صلة كبيرة بتبادل المغاوف وفقــدان الثقة فى قارة اوروبا، فحينما دخلت امبراطورية النمسا والعجر فى حرب مع الحرب فى عام ١٩١٤ ،وحينما انحــازت الروسيا الى جانب العرب ،بلغت المسالة الشرقية للقرن التامع عشر ذروتها ، ولم يكن بومع امبراطورية النمسا والمجر الوراثية والعديدة القوميات ان تتسامح فى نمــو والمجر الوراثية والعديدة القوميات ان تتسامح فى نمــو المراطورية روسيــــا القامها القومية ،ولم يكن بومع امبراطورية روسيـــا القيمرية الوراثية ان تتسامح فى التوبع المنمسوى فـــان

المالبية وهين تعبأت المائيا بجانب النمسا والمسسسسي وقر: ما بجانب روسيا والمرب قلامه لم يكن بوسع أيهمسا أن تنبع عند حسابها لمقتنينات سلامتها وأمنها معونة طيفتهسا لها قد الاقرى ، وحين أعلنت بريطانيا الحرب على المانيسا، كان السبب هو ان المانيا قد انتهكت تعهدا مشتركا باحترام الحياد البلجيكي من جهة ولان الاتفاقات البحرية المعقسودة مع فرنسا والخوف من القوة البحرية الالمانية أوجبا علييي بريطانيا أن تقف فرنسا في جه هذا الهجوم • ولما أعلنــت البابان فيما بعد الحرب على المانيا كانت تقعد الاستيسلاء على ما للإفيرة من امتيازات فيالعين ومن جزر في المحيسط الهادي ، ولما انضمت الدولة العثمانية وبلغاريا السسسى المانيا بعد تمهل قليل كان ذلك لأن احداهما كانت خسمسا لروسيا ولأن الافري كانت تكن بعض الشكاوي فد الســـرب ٠ ولما انضمت ايطاليا في عام ١٩١٥ الى بريطانيا وفرنســا والروسياءكان ذلك لانها كانت قد نالت بموجب معاهدة لنسدن السرية المعقودة في ذلك العام وعدا بمغاشم الليمية علىيي حساب الدولة العشمانية والنمسا ءكما منيت بمفانسسسم استعماريـــة ،

## (٢) مراحل الحبسسرب:

كانت خطة الالمان ترمى الى انقفاق جمافلهم على فرنسا، فتحظم جيوشها في الغرب في مدى اسبوفين او ثلاثة، شـــــم

ينتضون على روسيا بعد ذلك في الشرق • وتنفيذا لهذه الخطة جرد الالمان اكثر قواتهم على فرنسا،فاخترق أحمد جيوشهـــم بلجيكا وسار آفر الى لكسمبرج ،وهاحم جيش ثالث فرنسسسما من متر الى نانسي ، وفي ٢٠ أغسطس احتل الالمان بروكســـل وسقط في ايديهم حسنا لييج ونامور المنيعان ،وشق الجيسسش الالماني الزاحف على فرنسا طريقه دون ان يستطيع الفرنسيسون والبريطانيون وقفعه ،حتى سار في اول سبتمبر على بعسسد أربعين كيلو مترا من باريس ،واضطرت الحكومة الفرنسيسسة الى الانتقال الى بوردو ،واستعدت العاصمة الفرنسيــــــة لحسار مرين بولكن الجيش القرنسي بقيادة المارشال حواسسس أحرز نصرا فاصلا على الالمان في معركة المارون التاريخيسة (٦ ـ ٩ سبتمبر ) فاضطر الجيش الالماني الي التقهقر سريعها الى نهر الاين احراز الانتصارات في حرب خاطفة ، ومالبث القتال أن تحسول الى حرب فنادق ، تحسن في داخلها المقاتلون من كلالفريقيسن، وامتدت المتاريس والخنادق من بحر الشمال الى سويسسسرا جنوبا ،وحسنت بالاسلاك الشائكيية ،

و في بداية الحرب قامت روسيا بهجوم كبير على ولايسة بروسيا الشرقية الالمانية وتقدم حيشها الكبير سريعـــــا، غير ان القائد الالماني الكبير هزمهم هزيمة فادحة عنــــد تاننبرج في ٢٧ أغسطس، وتعكن من القضاء على الحيش الروسي وقائده سامسونوف في معركة تشبه موقعة سيدان بولدا اطلسق عليها اسم سيدان الروسية ، ويذلك لم يكن للروس خطر كبيسر على المانيا بعد ذلك ،ولو ان الروس تمكنوا بعد ذلك مسسن فزو بعض أجزا ً بروسيا الشرقية ، ومن ناحية افرى ،كانسست مقاومة النمسا فعيفة ،وتمكن الروس من غزو غاليسيسسا، وهندوا سيليزيا، كما انهزمت النمسا أمام العرب الى طردت چنودها من بلجراد ،وقامت العرب بغزو البوسنة ،

وكان لانفعام البابان الى فرنسا وانجلترا وروسيا ان قامت الحرب فد المانيا فى الشرق الاقعى ، ففى داغسطى وجهسست اليابان انذارا الى المانيا تطالبها بتسليم كياوشسساو، كما أمدت روسيا بالذفائر والمؤن وحمت سفن الحلفاء فسسى الشرق الاقعى ، ومن ناحية أخرى ، سرت روسيا بدخول الدولسة العثمانية الحرب بجانب المانيا حتى تتعكن من تنفيسسلا منامهها ، كما أعلنت انحلترا ان استانبول و المفايق ستكون تتسيم ممتلكات الدولة العثمانية ، وعلى العموم وازنانهمام الدولة الغثمانية الى المانيا انفعام ايطاليا السسى الدولة الغثمانية الى المانيا انفعام ايطاليا السسى بشرء يذكر في حملة الدردنيل او في القتال في البلقسسان، وقد زاد من حرج الموقف العسكرى العام لدول الوفسساق، و خاصة روسيا فشل الحملة الانجليزية الى الدودنيل في صافر للوفسان،

سبتمبر عام ١٩١٥ ،وافطرت الحملة الانحليزية الى الانحدابه وضاع أمل روسيا فى فتح الطريق لتوسيل المواد العسكريــــة اللازمة لها ، وفى ٢٤ اكتوبر عام ١٩١٧ أنزلت دملـــــــة نعسوية ــ المانية هزيمة قاسية بالجيش الايطالى فى موقعــة كابوريــو ( Caporetto ) .

وقبل ان تنتهى معركة فردان ،رد الفرنسيونوالبريطانيون فى اول يوليو على هجوم الالمان بخوض غمار معركة السحجوم الكبرى ( La Somme ) ، ولقد بلغ من شدة التناجيج

ان فقد البريطانيون في اليوم الاول من هذا الهجوم نحـــو ستين ألفا بين قتيل وجريح ٠ وظل هذا المراع الهافـــــل محتدما الى نوفمبر ، وظهر في ١٥ سبتمبر خلال هذه الموقعية سلاح حربي اخترعه البريطانيون : هو سلاح الدبابات الــــدي أدى استخدامه بالتدريج الى انهاء حرب الخنادق في الميدان الغربي - ولم يتقهقر الألمان سوى أميال قلائل - وبينهـــا كانت معركتا فردان والموم دائرتين ءانقض جيش روسييسي بقيادة الجنرال بروسيلوف على قوات النمسا والمجرءواستحوذ الانتسار الباهر رومانيا على الانضمام الى جانب الطفسحاء فأعلنت الحرب في ٢٧ أغسطس عام ١٩١٦ على النمسا والمجسر، فرددت المانيا في اليوم التالي باعلان الحرب عليها، وكان انضمام رومانيا الى جانب الطفاء قد آتاح للألمان فرسسة الهدوم عليها واكتساح اراضيها ءاذ استطاعت القسمسوات الالمانية تحت قيادة المارشالين فلكنهاين وماكنزن مسسسن اكتساح الاراضى الرومانية والاستيلاء على العاممة بوفارسست في ٦ ديسمبر عام ١٩١٦ ،وبذلك استطام الالمان أن يستولسوا على دولة غنية بثروتها الطبيعية ولاسيما البترول عسسسب الحـــرب •

و مما ضاعف من متاعب الألمان الحسار البحرى الشديــد الذي فرضه الانجليز على الألمان مما أدى الى قلة المـــواد

الغذائية لدى الشعب الالماني ، ونظرا لتفوق بريطانيسسسا البحرى تمكث من القيام بعمليات بحرية في البحر المتوسط دون أن تخنسي شيشا من قوة المانيا البحرية افتمكنت محسن انزال قواتها في الدردنيل ،وكذلك في سالونيك ،كما انهسا قطعت كل صلة تربط المانيا بمستعمراتها ءبحيث أصبحت تلسك المستعمرات مهددة بالسقوط في ايدي الطفاء دون أن تستطيع المانيا أن تفعل شيشا من اجل انقاذها ، كما أن قسسسوة البحرية الانجليزية قد قللت الى حد كيير خطر الحسمسار الالماني الذي فرض على الجزر البريطانية عن طريق الغواصات التي قامت بحرب لاهوادة فيها في اغراق السفن المتجهة السي بريطانيا مهما كانت جنسيتها ، ورقم تفوق بريطانيا البحري الا أن الاسطول الانجليزي قد أسيب بفسائر كبيرة نتيجة لحسرب الالفام والغواصات والطوربيدات ، وفي ٢١ مايو مسسام ١٩١٦ دارت معركة جوتلند ( Jutland ) بين الاسطوليسن البريطاني والألماني ولكن بريطانيا لم تحرز نصرا حاسمسسا على الحسيدو ،

و بعد مرور حوالی عامین علی اندلاع الحرب، لم یحقیق الجانبان المتعاربان نصرا حاسما یرجح کفة احدهما علصحصصی الآخر ،ویرجج ذلك فی الواقع الی عدة عوامل هصصصی .

 ﴿ فَهُو خَلَافَ بِينَ رَفْبَاتُ الشَّعُوبِ وَمُشَيِّدَةٌ الحَكُومَـــات، فبينما أرادت الشعوب الوصول بالحرب السمسسى شهايتها عن طريق حل وسط يرضاه الطرفان بسيسبب الخسائر الكبيرة التي نزلت بتلك الشعوب المسمم توافق الحكومات على هذا الحل وففلت الاستمسيرار في الحرب حتى نهايتها الفاصلة ، ولقد تكبــــدت الشعوب في عام ١٩١٦ بالذات تفحيات جسيمة فيسمى كلا المعسكرين المتحاربين اهذا بالاضافة الى تدهور الاحوال الاقتصادية بسبب موجه الغلاء وقلة الاجسسور فقى فرنسا ثار الرَّأى العام ضد وزارة بريسسمان Briand لانها لم تتخذ خطوة ايجابية لانهاء الحرب ، وفي نفس الوقت سقطت حكومة اسكويسسست في انجلترا وحلت مطهسسا Asquith وزارة لويد جورج • بل ان مستشار المانيا واجمعه معوبات داخلية كثيرة ءوقامت ايضا معوبـــــات في النمسا ضد الحكومة وخصوصا من القوميات غيــر الالمانية الخاضعة لحكمها ،وقتل رئيس الوزارةفي ۲۱ اکتوبر مسام ۱۹۱۲ ۰

ثانيا : نمت الحركة الاشتراكية الدولية في اوروبا فحصصت دلك الوقت في مفتلف الدول الاوروبية • والتقصصت آراء الاشتراكيين الحياديين في سويسرا بزعامصصة

جريم ( Grimm ) وحاولوا منذ عام ١٩١٤ احياء مذهب " الدولية " من جديد مع الاشتراكييــــــن، الايطاليين والروس البلاشفة تحت زعامة لينيـــــن، الذي كان لاجئا في سويحرا ، ونتيجة لذلك عقــــد أول مؤتمر اشتراكي دولي في سبتمبر عام ١٩١٥فــي زيمرفالد ( Zimmerwald ) بالقـــرت من برن ،وفم اعضاء من جميع الدول المحايـــدة و الاشتراكية في الحرب على السواء، وقد ناشـــدة المؤتبر في قراراته الشعوب الكادحة في أوروبــا بأن يطلبوا من حكوماتهم ابرام العلم ، وفـــــي المام التالي تجدد هذا اللقاء في كنتهـــــال المام التالي تجدد هذا اللقاء في كنتهـــــال دول النداء النسدي تجدد مرة أخرى يعبر عن رأى كثير من الشعــــوب

و على الرغم من كل الععوبات : ماولت الحكومات ان تدفع بالحرب حتى النعر ، ففى ٢٠ ديسمبر عام ١٩١٦ وجه الرئيسيس ولسون رئيس الولايات المتحدة الامريكية مذكرة الى السسدول المتحاربة ظلب فيها ان يوضعوا وجهات نظرهم في شهسسروط المطح ولكن دول الوفاق اظهرت اصرارها على الاستمرار فهسس الحرب ، وصرحت بأن غايتها من الحرب هي تحرير الالسسسراس واللورين و تحرير الايطاليين واللولين واللورين و تحرير الايطاليين واللولين واللورين والملافيين واللورين

والتشيكوطوفاكيين الخافعين للنفوذ الاجنبي ، بل أن هــده الدول قد ارتبطت فيما بينها باتفاقات سرية توضيحهم أهدافها من الحرب ، فقى صارس عام ١٩١٥ عقدت بريطانيـــــا وفرنسا وروسيا اتفاقا سريا يهنح الروسيا الاستانة ومضيقس البوسفور والدردنيل بعد الانتعار في الحرب ،وكذلك علىسد اتفاق سرى آخر في مارس مام ١٩١٦ بين نفس الدول المذكورة وهي اتفاقية سايكس بيكو لتقسيم ممتلكات الدول ...... العثمانية فيما بينها، وفي فبراير عام ١٩١٧ ،عقد اتفسحاق سرى ثالث بين فرنسا وروسيا تعد فيه الاخيرة بمساعدة الاولى في استرجاع الألزاس واللورين والاستيلاء على اراض السمسار، ومن ناحية اخرى لم تكن العانيا اقل رغبة في كسب الحسرب من دول الوفاق ،ففي يشلير عام ١٩١٧ أوضعت في ردها علسمي المذكرة الامريكية قبولها استقلال بلجيكا بشروط خاصة وضمانا معينة تتلخص في تجريد بلجيكا من قواتها الحربية ،ومنسم المانيا حق الاشراف على الخطوط الحديدية البلجيكية وتسليم حعون لبيج وشامور لاحتلالها بقوات المائية ، وأشار السسرد كذلك الى رغبة المانيا في توسيع رقعة أراضيها من جهسسة الشرق • و هكذا كانت الاطراف المتحارية معمة علىالمضححي في الحرب حتى النعيسين ،

الحرب في ٢ ابريل عام ١٩١٧ ،وقيام الثورة الروسيــة،

أمابالنسبة للتطور الاول ءوهو تدخل الولايات المتحدة في المحرب الملقد ظلت الولايات المتحدة تعتنق مبدأ الحيساد المشوب بالعطف على قضية الحلفاء ءونعج الرئيس ولسسسسن شعبه باتبام سياسة المياد بكل دقة وقال : " يجب الانتميز لاحد من الفريقين تفكيرا وعملا " • ولكن ولسن أعلــــــــن الحرب على المانيا في رسالته المشهورة بتاريخ ٣ ابريسل عام ١٩١٧ ،وأعلن أن غرض الولايات المتحدة من الحرب جعبسل العالم مكانا آمنا للديمقراطية بالقفاء على السحصرق العربي الألماني ،وانشاء نظام لاقرار السلام في العالسيسم، ولذلك لم تطلق الولايات المتحدة على بريطانيا وفرنسسسا وروسيا اسم الحلفاء وانما كانت تذكر اسم " الاسدقــــاء" أو " الشركاء " للدلالة عليهم ، وعلى العموم أعطى دخسول الولايات المتحدة الحرب قوة لها ،فهى لم تتورط فـــــــى الاتفاقات السرية التي عقدت بين الطفاء من قبل ،كمسسا انها لم تشأ ان تكون طرف فيها ،وقد منحها ذلك حريسسة العمل غير المقيد ، فمن حقها ان تخرج من الحرب فـــي اي وقت تشاء بعد أن تطمئن الى القضاء على الروح العسكريسية الالمانيـــة ،

وقد يبدو من الفريب ان تقدم الولايات المتحدة عليي هذه المفطعوة ،خصوصا ان مبدأ منرو قد رسم لها سياس....ة

نص على ابتعاد الولايات المتحدة عن المنازعات الاوروبيسية ومن شؤون اوروبا ،فسياسة الحياد هي خير وسيلة لضمــــان سلامة الولايات المتحدة ، ولكن ماهي الدواقع التي دفعست الولايات المتخدة الى اتفاذ قرار الدخول في المسموب؟ يمكننا ان نلخص هذه الدوافع في النقاط الرئيسية التالية: أَوْلاً : أَشَارِ اطْلَقَ حَرِبِ الْغُواصَاتِ الْأَلْمَانِيةَ غَفْبِ الْوَلَاسِياتِ -المتحدة ، فتكرر اعتداء الفواصات الالمانية على سفنها التجاريسة عبر البحار،ورغم الانسسسذارات المتتالية من جانب الولايات المتحدة الم تهتهم المانيا بتلك الانذارات لانها كانت تؤمن بأن كسب الحرب يتطلب فرش حسار بحرى على الجزر البريطانية لاماتتها جوها ٠ وفي عام ١٩١٥ نسفت الغواســات الالمانية عابرة المعيطات الانجليزية لوزيتانيسا Lusitanja ) وكانت تقل ١١٨ راكبا امريكيا واحتجت الولايات المتحدة ءالا ان المانيا استعرت في سياستها ، وقد استام الرأي العام الامريكسي من حرب الغواسات ومهاجمة السفن التجاريسسسة، وقنامت الولايات المتحدة بتسليم بواخرها التجاريسة لمقاومة حرب الغوامات الالمانية ،وكان ذاسسك بطبيعة الحال مقدمة منطقية لدخول الولايات المتحدة

ثانيط: اما الدافع الثانى فهو " قفية برقية ريمرمسان"
ويتلخص هذا الحادث في ان ريمرمان( Timmer
) مساعد وزير الخارجية الالمانيــــــة،
أرسل الي ممثل المانيا في المكسيك برقية يقتسرح
فيها على الحكومة المكسيكية الدخول في حلسسك
مع المانيا في حالة دخول الاخيرة الحرب فسسسك
الولايات المتحدة في مقابل استرجاع المكسيساك
للاواضي التي استولت عليها الولايات المتحدة فـــي
عام ١٨٤٨، وهي كاليفورنيا ونيو مكسيكو، وقـــد
تمكنت مخابرات بريطانيا الاستيلاء على تلك البرقية،
و ان تعرف مفمونها وتبلغها الى الولايات المتحدة
التي بدورها أعلنتها على الراي العام الامريكــي
الذي أشاره هذا العمل أيما اشارة .

ثالثا: أقرضت المعارف الامريكية بريطانيا وفرنسا قروضا كبيرة لتمويل عطياتها الحربية ،وقد دفع ذلـــك الولايات المتحدة الى دخول الحرب الى جانـــــب هاتين الدولتين ضعانا لاموالها وحفاظا علــــــى لقد أفاد دخول الولايات المتحدة العرب قفية الطفاء، الدساعد في ترجيع كفة الخلفاء على كفة دول وسط اوروبا ومن الناحية قعصكرية انقلب ميزان القوى الى صالسسسح المطقاء وظهرت نتافع ذلك في ربيع عام ١٩١٨ الان الولايات المتحدة آلقت في اوروبا بمشات الآلاف من الجنود المروديين باحدث الاسلحة ، كما أن دخول الولايات المتحدة المسسرب أحكم الحصار حول المانيا ،وأنقذ بريطانيا من التعليسم بعد أن خسرت عددا كبيرا من سطنها وأهبحت عاجزة عن نقسل المواد الفرورية اللازمة للحرب ، وعلاوة على ذلك شجسع دخول الولايات المتحدة الحرب اشتراك بعض دول امريكسا اللاتينية مثل البرازيل وبيرو وأورجواي وجمهوريات امريكا الوسطى في الجرب بجانب الحلفاء ، ومن ناحية اخرى استطافت بريطانيا وفرنسا الحصل على ماتحتاجانه من أموال مباشرة من الحركة المريكية بعد أن كانت كل منهما تلجأ السمى المهمارف الامريكيسة ،

أما التطور الثانى وهو القيام الثورة الروسيسسة فى مارس عام ١٩١٧ ، فسان الاحوال السائدة فى روسيسسسا القيمرية كانت تنذر بالخطر منذ الهزيمة التى تلقتهسسا روسيا على يد اليسابان فى هام ١٩٠٥ ، فقدقامت فى تلسسك المتلة ثورة تهدف الى القضاء على الحكم القيمرى الفاسد، ولم تكن الحكومة الروسية على وفاق مع الدوما (البرلمسان

الروس ) منذ انشاقه في عام ١٩٠٦، واستمرت الازمات بيسسن الحكومة و الدوما منذ عام ١٩٠٦ حتى عام ١٩١٤، وفي الوقست الذي وقع فيه وزير الداخلية الروسي قرار اعلان التعبئسة العامة في يوليو عام ١٩١٤ قال: " أن الشعب الروسسسسن أنفج للقيام بالثورة اكثر من قيامه بالحرب فد المانيسسا ولكن لامفر من القفاء " ، ولقد تحقق هذا التنبؤ ،وفيمسسا يلي أسباب ذلسك ب-

أولا : سوا الادارة وانتشار الرشوة واسناد الوظائــــــف
الى اشخاص ليسوا فوق مستوى الشبهات ، وقــــــد
انعكس ذلك بشكل واضح على ادارة الجيش ،وعلـــــــ
تموين المدن الكبرى نظرا لمواناجراؤات النقـــل٠

ثانيا ب فعف القيمر نيقولا الثانى وبعده من الحياة العامة في بلاده ،لم يشعر بما يدور في نفوس الشعب مسسن الثورة على الاوضاع الفاسدة في الدولة وعلسسسي رأسها القيمر وأفراد حاشيته ،وفعوصا راسبوتيسين الذي كان يتستر خلف مسوم رجال الكنيمة لتنفيسد أغرافه الشريرة ، واستطاع راسبوتين عن طريسسي ملته بالامبراطورة التي كان له عليها تأثيسسسر لايقاوم من التدخل في كل شؤون الدولة مغيرهسسا و كبيرها حتى المسائل المسكرية ، وقد أدت هسده الفغائع الى احتقار الشعب للقيمر و الى تظلمسه للطاحة بأسرة رومانسوف ،

وقامت الثورة في لا مارس عام ١٩١٨ بمظاهرة قام بها العمال في مدينة بتروجراد لعدم توفر المواد التموينية، وتكونت منظمة تضم العمال والجنود أظلق عليها اسمسسسم "سوفيت بتروجراد" وأسفرت الاحداث عن قيام حكومة مؤقتسه من الاحرار البورجوازيين والاشتراكيين في ١٤ مارس ١٩١٧ ،

(١) حسرب الاقليسسة ٠

<sup>(</sup>٢) حــرب الاغلبيـــة .

ورفض الجيش تنفيذ أوامر القيعر باخماد الثورة ،ولذلك أشر التنازل عن العرش في ١٥ مارس عام ١٩١٥ لاخيه السحيدوق ميخافيل الذي لم يلبث ان تنازل بدوره من العرش بعد ذلسك بيومين بعد ان أدرك ان بقاء الاسرة الحاكمة الروسية أمرا مستحيلا ، فتولت الحكومة المؤقتة كل العلاحيات في البسلاد برفاسة كيرنسكي حتى يتم تشكيل " الجمعية التأسيسيسسة " التي ستقوم بوضع نظام الحكم الجديسد ،

أرادت الحكومة المؤقتة برفاحة كيرنسكى الاستمـــرار في الحرب ،ولكن الانقلاب الذى قاده لينين رعيم البلشفيسك، في الحرب ،ولكن الانقلاب الذى قاده لينين رعيم البلشفيسك، جديدة برخاحة لينين ، وتولى تروتسكى منعب وزير الخارجية، و جوزيف ستالين شؤون القوميات ، ولقد أثر هذا الانقـــلاب البلشفي على روسيا تأثيرا خطيرا داخليا و خارجيـــــا، ففي الداخل استطاع هذا الانقلاب ان بغير نظام المجتمــــع ففي الداخل استطاع هذا الانقلاب ان بغير نظام المجتمـــع طريق تأميم كل الاراض الزراعية ،وحق العمال في الاشــراف على معانعهم ثم تأميمها بعد ذلك ، و أقام لينين اشتراكيه ميا معان اساس توطيد دكتاتورية الطبقة الكادمة فمــــل الجععية التآسيسية في يناير عام ١٩١٨ ،ودعم دستور يوليو من نفي العام طلقة الطبقة الكادمة عندما حدد مؤتمــــر السوفييت من له حق الانتخاب من المواطنين بالذين يشتغلون

بأنفسهم ،ويذلك حرمت الطبقة البورجوازية من هذا الحسق، وفى الخارج أعلن لينين عزمه على عقد صلح مباشر مسلسح المانيا ،وأبلغ هذا القرار الى حلفاء روسيا ،وفى ٣ مارس عام ١٩١٨ وقع مع المانيا معاهدة برست ليتوفسسسسسك

- ( Brest Litovsk ) وقد نست على مايليي:
- ا) تنازل المبلاشفة عن دويلات البلطيق ( استونياوليفونيا وكورلند ولتوانيا ) وفنلندا وبولندا ،على ان تعطى شعوبها حق اختيار الحكومات التى تروق لها.
- ۲) تنازلت روسیا لئدولة العثمانیة من باطون وقصصحاری
   وأردهحصان •
- ٣) الجلاء عن اوكرانيا والاعتراف بمعاهدتها مع المانيا.

وهكذا خرجت روسيا من الحرب بعد ان خسرت مساحــــات شاسعة من ارافيها ومن الارافى التى تسيطر عليها،

و كان لتوقيع هذه المعاهدة أثر سيى على الطفاء، ففى الوقت الذى لاحت فيه بوادر النصر بدخول الولايسسات المتحدة الحرب بجانبهم ، آعاد خروج الروسيا من مفوفهسم التوازن الذى اختل لفير صالح المانيا، فقد خفف خسروج روسيًا من الحرب عبقا ثقيلا عن كاهل المانيا، مما يتيح لها فرصة تهجيه ضرباتها القوية الى الميدان الاوروبي الفريس. وأغذت المانيا تعد العدة للقضاء على أهدائها قبل ومسول القوات الامريكية و واذا كانت المانيا معممة على النصسر بأى ثمن مهما كانتئالتهميات بفان بريطانيا وفرنسا كانتسا باق ثمن مهما كانتئالتهميات بفان بريطانيا وفرنسا كانتسا لاتقلان عنها تعميما بفقد ساعدت الظروف هاتين الدولتيسسن على ان يتولى الحكومة فيهما رجال وصفوا بقوة الاحتمىسال على النضال ففي فرنسا ومل كليمنعو الى الحكم في ١٢ نوفمبر عام ١٩١٧ ، وأصر على ان يجمع في يديه كل السلطة لمواصلة الحرب وفي انجلترا لم يأبه لويد جورج بميحات المعارضة داخل البرلمان ،وكان يؤمن بأن من حقه ان يتخذ مايشسساء من الاجرا ات في سبيل كسب الحرب ، وفي ايطاليات رفسسسم موقعه كابوريتو صد حصل اورلاندو رئيس الوزراء على ثاليسد العناص المنادية بالحرب ، أما الرئيس ولين فقد عمل على التناذ الحلفاء وتسغير جهود الولايات المتحدة لنصسسسرة الديمقراطيات في العالسم ،

ورأت دول الوفاق والولايات المتحدة ضرورة توفيسست أهداف الحرب لتعرقل بها آهداف المانيا التي بدأت يتحقيسق برنامج الفم في علم برست ليتوفيك ، وفي ١٨ يناير عسام ١٩١٨ حدد الرئيس ولسن في رسالته الى مجلس الشيوخ الامريكي اهداف الولايات المتحدة لاقرار السلام في المستقبل ب وهسسي ما أطلق عليها اسم " المبادئ، الاربعة عشر " ، وقد تغضست هذه المبادئ، استسامامة آهمها : حرية الملاحة في البحسسار،

و تخفيض العلاح على ان يحل محل ذلك اقامة عصبة الأمسسم لتأمينالسلم العالمي ،وكذلك القضاء او التخفيف مسسسن التيود الاقتصادية ،وكذلك القضاء علي المعاهدات الصرية بين الدول ، وهناك عبادى عاصة تتعلق بتيوية المشاكل التسل سبتها الحرب وهي : اعادة الالراس واللورين الى فرنسسا، وتسوية قضايا دول البلقان بالطرق الودية مع مراهلسساة المصالح القومية كأساس لتلك التسوية ،وكذلك الامتراف باستقلال بلجيكا ،وتكوين الدولة البولونية المستقلة على ان يراهلي في تشكيلها ايجاد منفذ لها على بحر البلطيق ، و كذلسبك الامتراف بالقوميات التي كانت تتكون منها الامبراطوريسسة النمسوية المجرية ككيانات لها حق النمو ، ومعنى هلذا ان المبادى الاربعة عشر قد تضمنت حق تقرير المعير كأسساس عادل لطح داشسم ،

و في ١٠ مارس عام ١٩١٨ قام الالمان بهجوم هاهـــــل كانوا قد أعدوا له العدة في غفون الاشهر الاربعة المافيـة، فجمعوا خمسين فرقة من خيرة جنودهم وأربعة آلاف مدفــــع وأطلقوا كمية هائلة من النيران امتدت على جبهة طولهـــا سبعون كيلو مترا ، وأمل لودندورف من وراء هذه كلمغامــرة الكبرى ان يحرز نعرا حاسما يكره الطفاء على ظلب العلـح، فقد شعر الالمان ان الوقت قد اصبح في جانب الطفاء بعـــد ان أخفةت حرب الفواصات المطلقة ،وتدفق الجنود الامريكيـون على فرنسا ،وتناقمت المواد الغذائية في دولتي الوســــط

ت. اقما كبيرا ينذر بأشد المخاطر و وأحرر الالمستسسان الشمارات أولية عقطم الجيش البريطاني الخامس و أرغسم البريطاني الخامس و أرغسم البريطانيون الى التراجع حتى أميان تقريبا ، وكانت مركسرا هاما لمواصلات الحلفاع ، وبدا كأن لودندورف يوشك ان يسدرك لافقه في فعل جيوش الحلفاء ، ولكن الفرنسيون جاءوا لفسوت حليفتهم ، وهد التقدم وأنقدت أميان •

ورأى الطفاء لتنسيق جهودهم وعملياتهم الحربيس.. ة ان يوحدوا قيادتهم العلبا ، فعين في ٢٨ مارس المارشسال قوش ( Foch ) الفرنسي قائدا أعلى لجميع قوات الحلفساء البرية ،وأمكن ان يعد في براعة كييرة هجوما ثانيا قصحام به الالمان فی ۲۹ ابریل بین آراس ویبسسرس ( ( Ypres ضد الخطوط البريطانية التي اضطرت الي الارتداد اثني عشـر ميلاً • وهجم الالمان هجمة ثالثة في ٢٧ مايو في ساحـــــة شعان دی دام فی اتجاه باریس ،وقاموا فی ۱۵ یولیو بجهــد عظيم آخر للاستيلاء على ريمس ،وشق طريقهم الى باريس ،واكن تمكنت جيوش الحلفاء من صدهم ، وفي ٨ أغيطس قــــــــام البريطانيون بهجوم كبير مفاجىء بالقرب من أميان فانهارت خطوط الالمان ،وارتدواتدريجيا خلال شهر سبتمبر الى فـــط سيجفريد ( أطلق عليه الحلفاء خط هندنبرج ) وهو الخصيط الذي بدأ منه الالمان هجومهم الكبير في مارس ، ولقـــــــــد أطلق لودندورف على هجوم يوم ٨ أغسطس " اليوم الاسمسمود" و منذ تلك المعركة أصلودندورف ان أمل المانيا فــــــى الانتمار قد ضاع الى الابد ، وقد صرح بذلك الى الامبراطسور الالمانى الذى المبدى رغبته فى انهاء الحرب والمانيـــــــا مازالت تقف على أقدامها ،قبل ان تفر صريعـة ،

وفى سبتمبر عام ١٩١٨ شن فوش هجومه العام فى الوقت الذى تحركت فيه الجيوش المتحالفة على طول الجبهـــــات الاخرى فى اليونان ويلفاريا والشام والعراق وتهــــاوت المقاومة فى الجبهات البلغارية والعثمانية والنمسويـــة والالمانية واتجهت دول الوسط الى طلب الهدنة ، ففى ٢٩ سبتمبر عام ١٩١٨ طب فرديناند ملك بلغاريا عقد هدنـــــة

- ۱) تجریح الجیش البلفاری فی الحال وتسلیم المحتصصصه
   و فتصاده ،
- ٢) تحتل قوات الطفاء مراكز استراتيجية معينة داخـــل
   بلفاريا فيما عدا العاسمـــة .
  - ٣) طرد جميع الالمان من أراضهـــا،

و في ١٣ اكتوبر قبلت الدولة العثمانية الشروط التسي فرضها عليها الحلفاء لوقت القتال بعد الغربات القاسيسة التي كالها لها الحلفاء في سورية والعراق ،وبعد احتسسلال دمشق وبيروت وطب، وانهارت قوى امبراطورية النمسسسسا و المجر قبل خوض المعركة الفاصلة وذلك بسبب تعريدسسات الرئيس رئين التى آبدى فيها عظف الولايات المتحدة علسين تحتميق الامانى القومية للاقليات الخاضعة لحكمها ، وينساء على ذلك لم تحد العناصر الصلافية واليوفوطلافية والتشيكيسة التى كانت ممثله فى الحيش النمسوى معاضة فى الدفاع عسن كيان الامبراطورية ، واعام هذا الموقف الخطير لم تحسسد النمسا مفرا من ظلب الهدنة والتوقيع عليها فى فيلاجويستين لا Villa Guisti

واقتنعت المانيا الآن ان مواصلة القتال أمر بعيسسد الاحتمال و فلقد أسر الحلفاء من الجيش الالماني مايقسسرب من ربع مليون جندي ،وخش القواد الالمان وعلى رأسهـــــم من ربع مليون جندي ،وخش القواد الالمان وعلى رأسهــــم لودندورف ان ينقلب تقيقرهم المستمر الى غزو الحلفـــاء لالمانيا ذاتها و ولذلك تقدمت الحكومة الالمانية فــي اول اكتوبر عام ١٩١٨ الى الرئيس ولسن تطلب اليه السعي لعقد مؤتمر للعلم على اساس النقاذ الاربع عشرة التي سبق لــــم مؤتمر للعلم على اساس النقاذ الاربع عشرة التي سبق لـــم ورآت الحكومة الالمانية فيها منفذا للخلاص من العام نفسد ورآت الحكومة الالمانية فيها منفذا للخلاص من مأزقهـــم... الحرج ،وأظهر الرئيس ولسن نرددا في التفاوض لعقـــم... المهدن المرش ولبن الماني التعدد ولبم الشانسي بالسا على العرش و فأبدى الالمان المتعددهم لعزله ،وانتشرت بالشورة في مختلفالهدن الالدائية وقام الثعب الذي أفسساه الدور واسقيم الشفاء وآفزعة هويمة حيوشه وكثرة أسراه ،

وولى عهده على ان يلوذا بالفرار الى هولنداً فى ٩ نوفهبسر مام ١٩١٨ • ونودى بالجمهورية فى اليوم نفسه فى برليسسين واختير زهيم الاشتراكيين فردريك ايبرت وكان يعمل فى بادىء حياته سروجيا ،رئيسا للحكومة الجديدة .

و في الساعة الحادية عشرة من صباح ١١ نوفمبر مسام ١٩١٨ وقعت المانيا الهدنة مع ممثلي الطفاء بغابــــة Compiegne Forest ) ومن آهــم کومپیین ( شروطها جلاء الجنود الالمان خلال خمسة عشر يوما من جميسع الاراض التي يحتلونها في بلجيكا وفرنسا ولكسبرج و كذلك من الألزاس ،والانسحاب الى ماوراء الغفة الشرقية لنهــــر الراين على أن يحتل جنود الطفاء تلك الرقعة من الاراضي الالمانية كما اشترط الطفاء ان تطمهم المانيا الجانسب الأكبر من أسطولها الحربي وجميع فواساتها ءوالقدر الاكيس من أطحتها ومهماتها الحربية بوأن تطلق سراح جميسسع الاسرى من جنود الحلفاء الذين وقعوا في قبضتها ،وإن تضمع جميع خطوط سككها الحديدية الواقعة على الغفة اليسسمري للرابن تحد تعرف الطفاء ءوالغاء معاهدتي برسيسيت ليتوفسك بوغارست اللتين عقدتهما المانيا مع روسيسسسا ورومانيـــا ،

## (٣) التسوية ونتائج الحسرب:

اختار الطفاء المنتعرون باريس و ضاحيتها فرسساى

مكانا لعقد مؤتمر العلم بهدف الوجول الى تحوية تسحسرات المحدوع المتداعية ،وتضعد الجروح الدامية وتوطد دعاشهم الرخاء والاستقرار في ربوع العالم ،واجتمع ممثلو السحدول في ١٨ يناير عام ١٩١٩ لوقع شروط العلم وكان بينهم متحدشون رسميون لا للحلفاء والكبار وللدول التي انضمت اليهسمه فيما بعد فحسب ،بل لبلك الدول التي قطعت في المراحسسال المتأخرة ملاقاتها الدبلوماسية مع دول الاعداء كذلك ،وهسي بوليفيا وأكوادور وبيرو واورجواي ، اما العين وسيسمام فقد دخلتا ضمن دول الحلفاء المحاربة نظرا لاعلانهما الحسرب في آخر لحظة ، واستبعدت دول الاعداء التي خرجت مسمسسن البزاع ،ولذلك أمليت كل المعاهدات عدا معاهدة لوزان مسع تركيا في عام ١٩٣٣ ،ولم يتغاوض فيها .

واختار المؤتمر رئيما له وهو كليمنمو رئيسس وزرا الله فرنسا ،وكان من المتعذر على المؤتمرين جميعا الومول السي قرارات سريعة لكثرة مددهم وتفارب مصالح دولهم ، ولذلسك سرمان ماانتهى الامر الى تركيز العمل في أيدى " الثلاثسة الكبار" وهكذا كان توجيه التسوية وخطوطها الرئيسيسسسة من وفع الثلاثة الكبار : ولسن رئيس الولايات المتحسسة ، من وفع الثلاثة الكبار : ولسن رئيس الولايات المتحسسة ، وحورج كليمنمو ،ودافيد لويد جور ج رئيس وزرا المريطانيسا . وكانت اليابان وايطاليا في البداية ضمن الدائرة الداخلية للدول الرئيسية ،ولكن سرعان ماتغيبتا عن الاجتماء

آولا خسرت المانيا جراً من سكانها ومعاحة واسعسسة من الارض كانت من نصيب أعدائها أو لخلسق دول أوروبية جديدة ووانتزعت فرنسا منها الالسسراس و اللورين ،وبلجيكا ، اوبن ومالعيدى ،و أخسدت بولونيا بوسانيا وبوميرانيا لتظل على بحسسر البلطيق ،ومنحت كذلك مدينة دانتزج على هسسدا البحر لتكون منفذا لها ،واعتبرت مدينة حسرة، و أخذت الدانمرك ايضا شمال شلزفيج ، وخسسرت المانيا جراً من سيليزيا بناً على استفتسساً

ثانيا : فرض على المانيا دفع تعويفات من الخسائر التى منى ببها الحلفاء ولكن معاهدة العلج لم تحييدد مقدارها بسبب اختلاف وجهات نظر الدول المتحالفية بشأنها ، ولما لم تعل الاطراف المعنية بالاسير الى حل لهذا الموضوع لم تحدد قيمة التعويفات في معاهدة فرساى و تركت هذه المسألة الى مفاوضاً مقبلة ،وانعقدت مؤتمرات متعددة للوصول السيى مبلغ معين تستطيع المانيا دفعه دون ارهــــاق ويتلق في نفس الوقت مع مصالح الطفاء و فــــى ويتفق في نفس الوقت مع مصالح الطفاء و فــــى المونية عام ١٩٣٣ قرر مؤتمر مقد في لوزان ان تدفع المانيا مبلغ ألف مليون جنيه دفعة أولـــى،

وان صيني متحلفا وطنا بدل طبها التستسمين أغرقت رمن الحرب ووان تعلم لفرنسا مقاديسسسر كبيرة من لفحم لتعويفها فن التخريب السسدى لحق بمناجم فحفهسسا •

ثالثا : تولى الحلفاء احتلال منطقة الرابين لمدة 10 سنة، ضمانا لتنفيذ المانيا مافرق عليها من شـــروط، مثل دفع التعويضات ونزع السلاح ،على ان تنسحــب قوات الحلفاء تدريجيا ،وبعورة جزئية كل خمسـة أعــوام ،

رابعا: تحديد قوة الصانيا بما لايزيد من ١٠٠ر١٠٠ جندي يتم جمعهم من طريق التطوع بعد الغاء التجنيسد الاجبارى ،على آلا يزود هذا الجيش بأسلحـــــــــــة ثقيلة او بسلاح للطيسران ٠

خامسا : نزع سلاح الفقة اليسرى لنهر الراين ،وكذلســـك منطقة احرى نمتد على الفقة اليمنى لهذا النهسر بطول ده كيلو عترا ،تأمينا لصلامة فرنسسسسا و بلجيكسسا،

هذا بالنسبة لالمانيا ،أما بالنسبة لامراطوريــــــة النمساوالمجر فقد خسرد اجزاء واسعة من أرافيها،فانسلفت عنها بولونيا النمسوية وضمت الى الدولة البولونيــــــــة الحديدة - كما انترعت منها بولونيا أقاليم ترابسلفانيدا وكانت اهداف ولسن الرئيسية هي صمان نطبيق المبادى العامة التي آعلن ضرورتها لاقامة صلح عادل وانشاء عصبة الامسسم، ولبلوغ اتفاق عام بشأن العصبة افطر ولسن الى قبول انصاف الحطول في تطبيق المبادى العامة بشأن التسوية الاقليمية، ومزى نفسه بفكرة ان الاجراء التي لم يرض عنها في التمويسة الاقليمية و السياسية كان من الممكن تحسينها في الوقسست المناسب على غير عجلة ،بواسطة عمل العصبة كأداة للتوفيسق و التعديل السلمي ، فكانت التسوية الفعلية نتيجة طسلسة من المساومات والتوفيقات بين رغبات ولسن الخياليسسسة الفايات وان تكن عميقة الفكرة في كثير من الاصان وبيسسن مطالب كليمنصو الوطنية العنيفة الواقعية ،وبين اهسداف لويد جورج غير المستقرة والنهارة للفرص نوصاء

وقدم من ه مايو ١٩١٩ في اجتماع عام حضره ممثلـــو الدول المتحالفة مشروع تحفيري لمعاهدة العلج قبله المؤتمر في جملته بعد مناقشات كثيرة ، وبي اليوم الثالي قــدم هذا المشروع للوفد الالماني ، ولكن لم يسمح له بالعناقشة وانما أذن له بأن يقدم مذكرة واحدة مكتوبة يدلي فيهــا برأية في ذلك المشروع ، وحينما اظلح الالمان علـــــي المهددة ارتفعت اصواتهم الى عنان السماء استنكـــارا للسوتها البالغة واحتجوا بأنها ستقفى على كل امل لهـــم

من الدهر ، بيد انهم اضطروا في النهاية الى قبوله المغربين ، ففي الشامن والعشرين من يونيو عام ١٩١٩ ذكسري مرور خمس سنوات على حادث سراجيفو ،وقع مندوباهم معاهدة المسلح في بهو المرايا التاريخي بقعسر فرساى و هو نفسس البهو الذي شهد في ١٨ يناير عام ١٨٧١ مولد الامبراطوريسة الالمانية ، وشرب الالمان كأس الذل والهوان حتى الثمالسة " فلم يسمحلمندوبيهم حتى بالجلوس على مائدة المعلم مبسل دخلا القاعة وفرجا منها محروسين كما يحرس المجرمون المقدمون نفوس الالمان بعيدة المفور شديدة الإنظار،واعتقدوا بأن هذا العاح المفروض " الذي أكره مندوباهم على مهسسسره بتوقيعهما ليس بعلزم لالمانيا من الوجهه الادبيسة ،

و لقد تمت تسوية مشكلات الحرب في معاهدات عدة هسسي: معاهدة فرساى ( ٢٨ يونيو ١٩١٩) مع المانيا ،ومعاهسسدة سان جرمان ( ١٠ سبتمبر ١٩١٩) مع النمسا ،و معاهسسسدن وبيي ( ٢٧ نوفمبر ١٩١٩) مع بلغاريا ،ومعاهدة تريانسسون ( ٤ يونيو ١٩٢٠) مع المجر ،و معاهدة سفر ( اغسطس ١٩٢٠) مع تركيا و وقعت معاهدة الملح الاخيرة مع تركيا فللسسي ٢٣ يوليو عام ١٩٢٣ في لوزان ، وبيدء تننفيذ هذه المعاهدة في ٢ اغسطس عام ١٩٢٤ تقرر السلام من الوجهه الرسمية فسسسي مشارق الارض ومغاربها ، وينبغي علينا في هذا المجال ان سبين اشر تلك المعاهدات وأهم مانصت عليه على النحوالتالي:

و البركوفيين ، وكذلك فعت بوفوسلافيا أجزاء أخرى ، ويذلسست نتضا ال حجم النعسا وقل عدد حكانها بحيث اصبح لايريد عسسن سنة ملايين نسعة ، وققد المجريون ثلثى أرافيهم ، وكسسان اختفاء الامبراطورية النعسوية من أبرز نتائج الحرب العالمية الاولى ، وهكذا عجلت الدعوة باستقلال القوميات الى تفكسك امبراطورية النعسا والعجر ، فظهرت دولة يوفوطلانيسسا التى تكونت من العرب والبوسنة والهرك ودالعائيا والجبل الاسود وكرواتيا ، وظهرت كذلك تشيكوطولاكيا عن طريسسق سلم بوهيميا ومورافيا وسيليزيا النعسوية واجزاء من النعسا السفلى ، ولكنها لم تكن دولة متجانسة العنسر ، وعلاوة على دومور برنار الاسراتيجسى ،

أما بالنسبة للدولة العثمانية فقد حددت معاهــــدة سفر معيرها وجعلتها دولة آسيوية فحصب بوليس لها فحســـن الشاطئ الاوروبي سوى القسطينية و مايحيط بها من أراضي، أما شبه جزيرة الانافول فلم تعبح خالعة للاتراك ،فأعلـــن الحلفاء استقلال آرمينيا دون بيان لحدودها: وكذلك وفعـــت ايطاليا يدها على منطقة في جنوب شبه جزيرة الانافول فـــي افاليا، كما وفعت سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنهـــي و العراق وفلسطين و شرق الاردن تحت الانتداب البريطانـــي وذلك بمقتضى اتفاقية سان ريمو ،ووقع معاهدة سفرالسلطـان العثماني ،ولكن الحكومة القومية برعامة معطفي كمـــــال

أتاتورك رفضت التفريط في أي جزء من الاراض التركيــــة، وأعاد بناء الجيش التركى وهزم اليونان ،واتحه الجيهه التركى بعد هذا النصر تجاه القسطنطينية التي كان الجنود الانجليز يحتلونها • ولكن معطفي كمال أصدر أوامسسسره بوقف الزحف ثم أبرمت هدئة بين الدولتين مهدت الطريــــق لعقد مؤتمر طح عام في لوزان ، وفي يوليو عام ١٩٢٣ وقعست معاهدة العلم في لوزان بين دول الطفاء وتركيا ،وبمقتفاها مدت حدود تركيا الاوروبية الى مابعد ادرنة بقليل، واعترف الطفاء بعلكية الاتراك للقسطنطينية وتراقيا الشرقيـــة، وألغيت احكام معاهدة سفر المتعلقة بفرض فرامة حربيمسسة ونزع سلاح الجيش التركى ، ولكن قبلت الحكومة التركيــــة تجريد المضايق من أية تحسينات ،وجعلها مفتوحة في وجسمه جميع السفن ، وكانت الحركة الكمالية قد تخلت عن فكيسرة الامبراطورية الاسلامية ،و أخذت بالمبدأ الحديث الذي ينادي بحق كل شعب في تقرير مصيرة ،واقامة نظام الحكم الــــــدي يراه صالحا ، فقبلت تركيا التنازل عن كل دعوي لها فسسي ومعاهدة لوزان هذه ،هي الاتفاقية الوصيدة .. من بين جميع معاهدات السلح - التي قبلها جميع الاطراف معاهدة صحيحـة ملزمة لهم بوالتي لم تعدل الا بعد ثلاث عشرة عاما بويعسد تعديلهــــاه أما بلقاريا ، فلم تلقد الكثير من اراضيها هيث أه ...
الى حدودها التى كانت عليها في عام ١٩١٤ ،على اماس انهـ ا
ضرت الكثير من الاراض في العرب البلقانية الثانية عــا،
١٩١٢ - وكانت المُسارة الوحيدة التى نزلت بها هي تنازلها
من تراقيا الغربية لليونان - وقد أصبح توج اليونان حائلا
بينها وبين الوصول الى بحر ايجة ،لايجاد منفذ لها علــــى

ولقد انتقدت هذه التسوية ، ضوما ذلك الجراء منهسسا المعتضدن في معاهدة فرساي ، المعتودة مع المانيا لكونهسا مجموعة موقعة من الاهراق المتضارية ، ولكن لم يكن هسدا سالفرورة هو آسوأ مافيها ، لاى غرض آخر كان عقد مثل هسدا المؤتمر الدولي العظيم ان لم يكن لايجاد أعلى قدر مشترك من الاتفاق بين الدول التي تضاريت أهدافها ومعالمها مسن نواح كثيرة لا لو ان سبادي ولين العامة ظبقت دائما لكسان لما نتائج مهلكة وسنيفة في كثير من الدالات ، ولكن مكانته الشخصية العظيمة وسنابرته أفلمتا في بث نظرة أوسسسع واكثر دواما في التدابير ، ولو لم تعتدل المطالب المتطرفة لكليمنعو ولويد جورج لانتجت طحا مؤديا الى حرب أفسسري بعد فترة قعيرة ، لكنها أنلحت في تذكير ولسن بحقافسست

ومن ناحية أخرى كانت محاولات اجبار المائيا على قبول ماسمي " مادة مجرمي الحرب " هي محاولات غير واقعيـــــــــة بالمرة ، فلا يمكن خلق الشعور بالمسؤولية الادبية بمجسسرد تضمين نص عنها في وثيقة كان معثلو المانيا مرقمين علىيى توقيعها ، وأما طلب تعويضات من خساشر الحرب التسسسسي الحقتها الجيوش الالمانية ،وهو الطلب الذى ارتكز علـــــى ذلك النص افقد حدد بارقام من محض الخيال دون اعتبار جبدى لطرق تمكين المانيا اقتصاديا من سداد هذا المال،وتمكيسن الحلفاء من استلاميه لم يحدد في المعاهدة رقم للتعويضيات رغم أن فرنسا وبلجيكا وبريطانيا تقدمت بمطالب ضخمى وتكونت لجنة للتعويضات لتحديد المبلغ المطلوب ولترتيسب وسائل الدفع ومواعيده ءويهذه الطريقة أرجىء النظــــــــر في المساعب التي لم يمكن تجنبها ،فأمبحت في العقد الثاني منبعا متجددا للكراهية الراسفة ، وأيا كان الامر فـــان مورا أخرى من التعويضات انتزعت في الحال ،فحرمت المانيا من كل ممتلكاتها الاستعمارية ومن معظم أسطولها،و من الجزء الاكبر من بحريتها التجارية ،ومن ممتلكات المواطنيــــن الألمان في الخارج ، فثقب الملاحون الألمان معظم سفيينين الاسطول الراسية في سكابا فلو لاغراقها • وحرم التجنيــــد الاجباري في الماشيا ،وحدد حيشها بمائة الفاجندي ،و حرم عليها تملك مدفعية ثقيلة ،أو طيارات ،أو غواصات ، ولسم يكن بوسعها لعدة سنوات بعد الحرب ان تبنى مثل هـــــده الاسلحة بأى كيفية ،ولما جاء الرئت الذى استطاعت فيه ذلك، كنت هناك طرق كثيرة لتفادل رقابة لعان نزع المسسسست ثوء، الوقت ذاته ،لما كان قد فرض سبيرا أن يكون جيشهسسا المينير مكونا بالتطوع ،وان يكون جيشا معترفا اظلت طائفسة المناط ذات قوة معونة وأبيح لها ان تفع الخطط لتحقيسست النبو المربع للقوة الالمانية المحاربة بأمرع مايعكسسن فكانت هذه المجموعة الكاملة من الابراءات التأديبيسسسة والتعويفية سيئة الوفع و غير معكنة التنفيذ و فقسسست أمادت في تكتل السخط الالماني التودي دون اتخاذ فعانسات محكمة فد قدرته على التعبير العملي من السخط و

ومن بين الانتقادات الاخرى ان التسوية التى اتخسدت المبادى الاربعة عشر أساسا لحلول عادلة ،والتى امترفست بحق تقرير المهير لكل الشعوب ،والتى نجمت فى تظليمسى عدد كبير منها من نير الحكم الاجنبى ،مثل البولونييسسن الذين تحرروا من سيطرة روسيا وبروسيا والنمسا،والتشيكيين واليوفوسلافيين من النمسا ،والالزاسيين واللورينييسسسن والدانمركيين من المانيا ،وقد وفعت شعوبا أخرى كأقليسات قومية جديدة ، أى أنها قد تخلصت من مشكلة قديعة بخلسسق مشكلة جديدة من نفس النوع ، ومثال ذلك تشيكوسلوفاكيسسا ألتى ضعت أقليات المانية بلغ عددها ثلاثة ملايين نعسسة ،

الحال في بولندا التي اشتملت على مليونين من الالمسسان و ثلاثة ملايين من الروتينيين ، كما فعت ايطاليا عناصــر من السلوفيين ، ونلحظ في يوغوسلافيا كذلك أقليات مجريــة وأقليات بلغارية ، وهكذا نجد ان تسوية عام ١٩١٩ كانـــت بعيدة عن الكمال ،ولكنشا نرى انه كان للفرورات السياسيـة أهمية في بعض الاحيان تفوق حقوق القوميات ،فاذا سمــــع، مثلا ،للالمان الذين يعيشون في السوفييت ،والالمـــــان الموجودين في النما بالانضمام الى المانيا لاصبحت بعـــد الحرب أقوى منها قبلهــــا،

و لكن اذا كانت هناك فرورات دعت الى تجاهل حقسسوق بعفالقوميات فى أوروبسا فى أوروبا تدميما للسلام والامن فى أرووبسسا فما هى الفرورات الشي حتمت على هذه الدول تجاهل القومية العربية تجاهلا يكاد يكون تاماه فلم يكن تجاهلها بطبيعة الحال راجع الى دوافع تتعلق بالسلام والامن أو أي شسسى أخر سوى تحقيق المطامع الاستعمارية على حساب العسسسرب الدين كانوا بالامس القريب حلفاء بريطانيا لقد حملت كسل الدول المنتصرة الكبرى ومن يدور فى فلكها من السسدول المغرى على ما أسمته حقوقا ، فيما عدا العرب ،فقد مرقسوا المغرى على ما أسمته حقوقا ،فيما عدا العرب ،فقد مرقسوا شر معرق ، فلقد ابتدع ميشاق عمية الامم نظاما أظلسسسق عليه نظام الانتداب ويقفى بأن الاقطار التي طبحت مصيسسن المانيا وتركيا ،و التي لاتحاطيع شعوبها حكم مضيها، جسبب

و الحقيقة ان دول الحلفاء اتخت من هذا النظام الجديد ستارا لتخفى وراءه مطامعها الاستعمارية القديمة ،وقسست الانتدابات الى ثلاثة انواع رتبت تبعا لمرطة رقى المكان درجة حضارتهم فى البلاد التى أخضعت للانتداب ،فوضعت في البلاد العربية التي كانت تكون جزءا مسسسن الدولة العثمانية ، وحددت وظيفة الدولة المنتدبة لادارة كل منطقة من هذه المناطق " بأن تقدم له المشورة والمساهدة الادارية ١٠٠٠ الى ان يحين الوقت الذي يمكن فيه ذلييات القطر ادارة شؤونه بنفسه ،بحيث ينبغى ان يكون لرفيسات الشعب لاعتبار الاول في اختيار الدولة المنتدبة ، وليسم على البلاد العربية ،واندلعت ثورات عديدة في فليطيب ن وفي سوريةوفي العراق أبانت من كراهية العرب المعيقية

و لكن أفضل ما اشتملت عليه تسويات مابعد الحسرب هو ميثاق عسبة الامم الذي بذل الرئيس ولسن جهدا كبيسرا لاخراجه الى حيز الوجود ، لقد بذل ولمن كل نشاطه لانشساء سلم جديد ،وقرر الذهاب الى مؤتمر السلام بنفسه كعديسسسق للانسانية كبير الامل في اقتاع اورويا بعلم عادل قائسسم على اساس عسبة من الشعوب الديمقراطية المحبة للسسسلام، وفى الواقع كانت فكرة عصبة الامم ممتلكة زمام الرئيسسسس،

ولقد تجلت في الميثاق الذي وضعه هاوس المثل إلعلي وسلم الاخلاقية ، وتوضع مقدمة العشروع الذي وضعه هاوس " ان الحضارة الحالية قد فشلت لعدم وجود نظام تخفع له الشعسوب جميعا ، ولان الرأى التام في العالم قد وافق على كثي والمسائل غير الاخلاقية ولذا فغاية الشعوب التي توافس على هذا الميثاق تكوين عمية أمم في العالم مرماها السلام والطمأنينة والتقدم والحكومة المنظمة ،وهلي ممثلي الدول من رجال السياسة ، إلا يقوموا بعدل سياسي يخالف المسلمات و الشرف ،وألا يؤيدوا من أعمال الماضي ماخلا من الاخسسلاق

ولقد أصر لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا على ألاتفع دستور عصبة الامم الا لجنة عالمية ،وبذا استبعد مشـــروع العصبة من مؤتمر السلام الذي يضم الدول الكبرى ،و أهــر لويد جورج و كليمنصو على ضرورة اشراك الدول العفـــرى في وفع ذلك المشروع ،هذا في الوقت الذي رفضا فيه بقـــوة اشراك الدول العفري في مؤتمر السلام ، واضطر ولسن فـــي الشاك الدول العفري على مان تتكون اللجنة التي تفـــع المشروع من ممثلين اثنين لكل من الدول الكبرى ،وممثـــل واحد لكل من خمص دول مغرى زيدوا فيما بعد الى تهــــــع ، وطلب ولسن ان ينفم هو ومساعده هاوس الى هذه اللجنة ،ولك.

رئيسى حكومتى بريطانيا وفرنسا لم يشتركا فيها إشتراكنا فعليا • وأوضحت المعناقشات التى دارت بين أعضاء اللجنسية على اختلاف الدول فى فهمها للعصبة ،ومايجب ان تكسيسون وظائفها ،وكيف يكون تشكيلها ،ومدى طلتها بغمان السيسلام الذى سينششه مؤتمر فرسياى •

و نظرا لحرص ولعن الشديد على الحصول على موافقسة الدول الاعضاء في مؤتمر العلام على ضم ميشاق العميسية الى معاهدة فرساى ،بينما كانت تلك الدول تمر على فصل الاثنين عن بعضهما ،اكثر من استرضاء المنتعرين الى درجية تنافت مع بعض المبادىء والنقط التى نادى بها من قبيسل، ولذا لم يبرض اوروبا ولاامريكيا بل أصبح مكروها في كثيسر من دول اوروبا ولكن بالرغم من ذلك نجع ولسن في انشاء عصبة الامم ،وفي اقناع دول اوروبا الكبرى بالمتسسراف بمبدا منرو ،وكان هذا المبدا قبل ذلك الوقت مجرد تعبيسر عن سياسة أعلنتها الولايات المتحدة من جانبها وحدهسسا، وكان ولسن يرى ان العصبة ماهى الانظرية منرو مكبسسرة فالعصبة ستؤدى الى العالم كلم خدمات كبيرة مثلما تسؤدى نظرية منرو للولايات المتحدة وضعي القسم الاول من معاهدة فرساى لميثاق عصبة الامسم ،

فالولايات المتحدة صاحبة فكرة انشاء العصبة لم تشتـــرك فى عشويتها ، وفيما يلى بعض الاسباب التى منعت الولايــات المتحدة من الاشتراك فى العصبـة وهـى :

- ان العمية كانت تمثل مجموعة الدول المنتصرة ومسان يدور في فلكها ،كما أنها كانت اوروبية المسفسسة، ولم تكن تمثل دول العالم تمثيلا حقيقيسا.
- ٢) اعترض الشيوخ الامريكيون الذين ينتسبون الى أصحصل ايرلندى او الماني على نعى المادة العاشرة محصصن الميثاق و كانت تتضمن سلامة أراضي أعضاء المعيسسة ووفضوا الابقاء على مادة تضمن تفوق بريطانيـــــــا، فالامبراطورية البريطانية لها خمسة أسوات ،وللولايات المتحدة صوت واحد ،وماكان هنأ يرضي شيوخ الولايــات المحتحدة ،لانه مهما قبل عن استقلال كند! و جنسسوب المريليا واستراليا ونيوزبلندا فهي جميعا أعضاء في الامبراطورية البريطانية لاحدال في ذلك ، وعلاوة على ذلك كان الامريكيون يميلون الى اتباع سياسة المولسة من جديد والاهتمام بشؤونهم الخاصـــة .
  - ۳) لم تعثل العصبة سوى أربع وآربعين دولة معظمهــــا
    اوروبية وظلت روسيا بعيدة عنها رغم أنها لم تكــن
    من الدول الاعداء كذلك أبعدت المانيا وتركيـــا
    و حلفائهما محمة آنهم لم يبلغوا بعد مرتبة النضوج
    السياس من الناحبة الدوليـــة .

و هكذا نفذت المعاهدة والعصبة دون اشتراك الولايسات المتحدة ، ولقد اتسل اسم عسبة الامم باسم الرئيس ولعسسن، فجاء امتنام الولايات المتحدة عن الانضمام اليها ضربحسة كبيرة لنفوذ العصبة ومستقبلها • والمسؤول عن قتل العصبة ولسن نفسه الى حد ما ،لانه لم يتعرف التعرف المناســـب لانجام المشروم ،ولعدم اعتداله ولعدم مرونته في قيـــول بعض التعديلات التي أشير بها عليه • و جانب من المسئوولية يقع على مجلس الشيوم الذي طالب بادخال تعديلات كبيسسرة أفقدت مشروم العصبة قيمته ، وريما كان من أسباب فشــــل ولسن انه لم يبين للشعب الامريكي حقيقة الدوافع التسسى جعلت الولايات المتحدة تدخل الحرب ،وهي ان للولايات المتحدة مسالم حيوية في منع المانيا من قهر اوروبا والسيطـــرة على الاطلنطى و الاتحاد مع اليابان في المحيط الهادي،ولكن ولسن جعل لاسباب دخول الولايات المتحدة صفة شرعية أخلاقية، وقال أن أمريكا دخلت الحرب لجعل العالم مكانا آمنــــا للديمتراطية ، وهكذا اصبحت العصبة لاتضم كل الدول الكبرى، فلم تنعم بنفوذ سياسي كبير ،وفقدت عظهر العالمية أهــم مظهر لها ، وإذا كانت الولايات المتحدة لم توافق علـــــى العسبة ،فانها لم تقبل ايضا معاهدة فرساى ،واضطرت السسى عقد معاهدة منفردة مع المانيا في ٢٥ اغسطس عام١٩٢١٠٠

وقد تضمن ميثاق معبة الامم بعض الاهداف التالية يـ

- الامتناع عن اللجو ً الى استخدام القوة لتصوية المشاكيل
   القائمة بين الدول .
  - ٢) عدم فقد اتفاقات سريسة،
  - ٣) تأمين حرية النقل والتجارة بين الدول.
  - عمل الدول الكبرى المنتدبة ( طبقا لنظام الانتداب )
     على رقى مجتمعات الدول المتخاشة
- ه) الدعوة الى رفع مستوى العامل ورفع الاستبداد عنصصه
   و اعظائه حدا أدنى من الاجور يجعله قادرا فللمسلمين
   الحياة الكريمسسة .

كما نعن الميثاق على ان تتألف العصبة من السحدول المستقلة استقلالا تاما ،والتي تستطيع ان تقدم ضمانسحات وافية على نواياها السلمية وقدرتها على الوقسسساء بالتزاماتها ، وكذلك قرر الايسمح للروسيا والمكسيك بدخول المعصبة الا بعد اقامتهما نظم حكم مستقرة ، وقرر الميشاق تشكيل العصبة من هيئتين رئيسيتين الى جانب السكرتاريسة هما : الجمعية العمومية ومجلس العصبة (1). وأقام الميشاة، أيضا المحكمة الدائمة للعدل الدولى "،ويطلق عليها عادة "محكمة العدل الدولية "لنظر والفصل في أي نزاع دى مبغة "محكمة العدل الدولية "للاسم.

دولية يروم طرفاه عرفه عليها ،ولتقديم آرا استشاريـــة في الشؤون التي يحيلها اليها مجلس العصبة او الجمعيـــة العمومية ، وكانت هذه المحكمة الدولية تتألف من خمســـة هشر قافيا تختارهم عصبة الامم من بين قائمة مرشحيــــــن تقدم الدول الاعضا اسما هم ، وأنشأت معاهدة فرساى أيضـا منظمة دوليه للعمل ألحقت بالعصبة واستهدفت هذه المنظمــــة العمل على تحسين احوال العمال في جميع أنحا العالــــم

وعقدت عصبة الامم اجتماعها الاول بجنيف في نوفعبر ١٩٢٠، وحضر هذا الاجتماع ممثلو اثنين وأريعين دولة ولكن اطسرد مدد الدول الاعضاء ارديادا حتى بلغ ستين دولة عام ١٩٣٤ ، وسعح لالمانيا وطيفاتها السابقات بالانفمام الى العصبة، وأعطيت العانيا عند انفعامها عام ١٩٣٦ كرسيا دائما فسى مجلس العصبة ، وهو الكرسي الذي ظل شاغرا لعدم انفعلات الولايات المتحدة للعصبة ، وفي عام ١٩٣٧ زيد عدد الكراسي غير الدائمة من أربعة الى ستة نتيجة لفغط الدول الاعضاء المعنى ،ثم زيد هذا المعدد الى تمعة كراسي دائمة فللما ١٩٣٨ ولقد تمكنت العصبة في بدء حياتها من حليل بعض المشكلات التي هددت السلام بين بعض الدول العضليول ولكن لوحظ ان نفوذ العصبة كان سئيلا في الخلافات التلليات ناجما من خوض عثيقة الامر ان فعلياتها من صحيحاء نشت بين بعض الدول الكبرى ، وفي حقيقة الامر ان فعليا العصبة لم يكن ناجما عن نقص تنظيمها ،أو ظل في صرحها،

وانما رجع الى حد كبير الى هدم ولاء الدول الكبرى لتعهداتها ورغبتها فى اتفاذ عسبة الامم وسيلة لتجقيق مراميهــــــا الصياسيـة ٠

و بعد ان استعرضنا جوانب التسوية وماوجه اليهسسسا من نقد ،ننتقل الى مناقشة النتائج والتغيرات الهامة التي نتسجت عن الحرب السالمية الاولى • ومما لاشك فيه ان الحـرب تد غيرت الاوضام الاجتماعية والاقتصادية والسياسة في اوروبا بسقة خاصة وفي العالم بعقة عامة ، فبالنسبة للتغييسسرات الاجتماعية ،كانت أهم نتيجة للحرب على المجتمع هيقــــوق العاطفة والانفعالات الوطنية التي لم تكن مباديء تقريسسسر المعين القومي المطبقة في التسوية سوى مدى لها ، تكاتفت التعبشات والخساش الضفعة والانفعالات الشديدة ءوالفغسسط المتواصل للمجهود الحربى الثقيل الحمل اومشاطرة أحسزان الهنزيمة و أفراح النصر عملي حصر أذهبان البشر في مسائبل العزة القومية والحمية الوطنية • كان العدو في كل باسسد يومف بالوحثية والاستهتار واستحقاق الكراهية التامسسسة، وثبت منذ البداية ان الحركة القومية كانت عاملا أقــــوى بكثير من الحركة الاشتراكية ،ولقد آزرت الاحزاب الاشتراكيـة حكوماتها البرلمانية في كل بلد في عام ١٩١٤ وموتت مؤيدة التعبئة واعتمادات العرب، أما حركات الاضطراب والتخريسب طلبا للسلم فلم تشل الحرب الافي روسيا مؤخرا ، فانحسرت مقاومة مجهود الحرب في أفراد قلائل من الاشتراكيي .......ن أو أنعار السلام ،ولكن أصبحت الاشتراكية اشتراكية وطنيسسة اساسا ويقى دائما طوال السنوات التالية بأشكال أخسسرى عدة تحالف أقوى مركتين فى العالم الحديث ، فان انتهسسار الجماعة المتطرفة فى روسيا عام ١٩١٧ وبع الانفعال فسسى مغرف الاشتراكيون البرلمانيسون اكثر قدرة على قبول أساليب البلشفية منهم على قبسسول دماوى الماركسية عن حرب الطبقات ،والحفاظ عليها ، ومسسن هنا افترقت الشيوعية والاشتراكية ،ولو ان توضيح هسسدا الخلاف وزيادته استفر قا أحداث العقد التالى ،

واقترن تعزيز الوطنية واللون الوطني من الاشتراكيسة بما يمكن تسميته " تأميم رأس المال " ، فقد اصبح مسسن واجب كل حكومة ان تمارس قدرا عظيما من التوجيه والرقابية على مجموع الحياة الاقتصادية في بلدها ، فاصبح من الواجب مراقبة التحارة الخارجية والاستثمار الاجنبي ،وتخطيسسسط الانتاج الزراعي و الصناعي أو توجيههما لسد مطالب التعبثة والامداد الحربي ، وكان لابد من فقط انتاج السلع المدنيسة في كلّ أمة من الرجال ( من النماء كذلك بدرجة متزايسدة) وأميح الراسماليون الذين آشروا من أزمات قلة المسسواد و الذين كسوا الكثير من الحرب مكروهين كراهية مسسسرة لكونهم " مستغلين " ،و هملت الريادة المستمرة في المعتمرة في المعتمرة في المستمرة في المستمرة في المستمرة وتحبيب ملطة ضخمسة

جديدة في أيدي الحكومات ، لتحقيق هذه الاغراض جميعـــــــ ولتوزيع المواد الغذائية بالبطاقات ومراقبة الاسعار أقلمت كل حكومة أجهزة جلبت عليها مزيدا من العشاكل الإداريسسة والسلطات المكتبية وإدارة الاعمال • ونظرا لان الولايسسات المتحدة دخلت الحرب في وقت متأخر ءولان اقتصادها المتوسع قلل من ضرورة الاخذ بهذه الاجراءات ،كانت هذه العمليـــــة أقمر مدى مما كانت عليه في البلاد الأوروبية،ولو أنهـــا سارت هناك بدرجة ما • وأحدثت الحرب ثورة في صلتهــــــا سأوروبا • كذلك كان لمواطنين ولشركات بريطانية وفرنسيسة كما كان لغيرهم من الاوروبيين استثمارات ضغمة في الولايات المتحدة بلغت في هام ١٩١٤ حوالي ٨٠٠ مليون جنيــــــه استرليني ، وقد استولت حكوماتهم على هذه الاستقارات أثناء الحرب وبساعتها في امريكا لتشتري مهمات ،معوضة أسحابهسا بالجنيهات او بالقرنكات ، وفضلا عن هذا أمدرت الحكومسات الاوروبية قروض حرب كبيرة الى امريكا - لهذا خرجت الولاسات المتحدة من الحرب أعظم دولة دائنة في العالم ءو كانست البلاد الاوروبية مدينة لها بحوالى ألف مليون حنيـــــه استرليني ،وظل سداد قروض الحرب هذه مشكلة شائك ..... في العقد التالييي.

كذلك كانت التغيرات الاجتماعية التى سببتها الحسرب عظيمة القد اختل التوازن العادى لين الجنسين من جهــــة

وبين مجموعات الاهمار من السكان من جهة أخرى بسبب تفكسلك الحياة العائلية أثناء التعبقة ،وقتل ملايين من الشبنسان، وهبوط نسبة المواليد هبوطا حادا ثم ارتقاعها ارتقاعللسلل شديدا مماثلا بعد انتهام الحرب، ودخلت النسام العامىسلاته حبا للوطن في المصانع والخدمات الحربية سوق العمل فلسسي نطاق لم يعرف من قبل • فلما وجدت الكثيرات بذلك أساسسا التعاديا لمزيد من الاستقلال ظللن فيه ،و جعل الدور السندى قمن به في مجهود الحرب خصوصا في بريطانيا ، مطالبتهــــن بحق الانتخاب أمرا لايقاوم بعد الحرب. ومن ثورات العسسسر الحديث الافلض موشا والاقل ملاحظة تغيير وفع النساء فسسسى المحتمع في العالم ، فقد تحررن من وفع فيه الخفـــــوع القانوني والاجتماعي للرجال على الأسوأ وفيه التبعيــــة الاقتسمادية والسياسية ،وكسبن في بلد بعد الآفر مركسسزا فيه قدر أعظم من المساواة مع الرجال ، وامتدت هذه الثورة حتى إلى آسيا ،كما أثرت أخيرا في افريقيا ، لعبت الحسرب دورا هاما في كل هذه العمليات في بريطانيا وغـــــرب اوروبا ءوحدثت هزات اجتماعية اخرى نتيجة لتضخم الاسعسار بعد الحرب ولثقل عسب الضرائب اذ ماني من هبوط مستسسوي المعيشة كل الذين اعتمدت معيشتهم على دخول ثابته مسسسن الاستشمارات إو المدخرات و كل الذين لم تتيسر زيادة اجورهم النقدية ، فتركت الحرب بأثقالها وشعقاتها وجنونه ..... وانهاكها اشعوبا ثائرة عديمة الاتزان تعارع قواقبها

ومن ناحية أفرى كان للدمار الشامل الذي تعرضت لسمه دول اوروبا خلال الحرب ( ١٩١٤ - ١٩١٨ ) آشره الواضح فسيى اضمحلال اوروبا اقتصاديا ، فتدمير معظم المصانع الاوروبيسة قد أفقدت اوروبا قدرتها على الانتاج ،كذلك أفقدها تجنيسد الايدى العاملة في الحرب فيرة شبابها من العمال المهسسرة الذين يقدرون بنحو شمانية ملايين ونعف ءبالاضافة الي ذلسك فان قيام اوروبا من كيوتهه كان يتطلب وقتا غير قمير كسسى تستعيد كامل نشاطها وانتاجها ، كما إن تحول المصانع مسسن الانتاج الحربى الى الانتاج المدنى كانيستلزم بعض الوقسست رد على ذلك أن مشروعات التنمية الاقتصادية وأعادة بنسساء اقتصاديات تلك البلاد كان يتطلب أموالا وفيرة ،ولم تكسين بحكم استدانتها في الحرب بقادرة على انفاق المزيد مسسن الاموال ، هذا بالاضافة إلى إن انخفاض قيمة العملة و نقسم الاحتياطي من الذهب قد أعجز تلك الدول عن شراء حاحياتهسا من العواد اللازمة لعشاعتها من الخارج ، وهكذا افطريـــت الحياة الاقتصادية في معظم دول اوروبا ،ولكن بنسب متفاوتسه بقدر ما أسهمت تلك الدول في الحرب ،ويقدر ماقدمت مسسسن تفعيات • وكانت اكثر الدول استفادة من العرب الولايسسات المتحسدة واليابسان ،

وكان من أهمنتائج العرب تفير العلاقة الاقتصاديــــــة بين اوروبا والقارات الاخرى تغييرا شوريا ، ففي عالــــــم

ماقبل الحرب كان كل بد اوروبي متقدم بستورد اكثر معسسا يعدر ،مؤديا الفرق من فوائد استثماراته الخارجية ومسسن اجور النقل والخدمات الاخرى • أما الآن فكان على البسسلاد الاوروبية ان تجتهد في تعدير بضافع اكثر مما تستحصورد لتحديد ديون الحرب ولتستعيد في فترة ارتفاء الاسعسسسار أسواق تجارتها الخارجية ،فتأثرت مستويات حياتها تبعسا لذلك ، وفي عالم ماقبل الحرب ،كان الانتاج الصناعي قــــد تركز في اوروبا و كان قوام وارداتها من القارات الافسسوي هوالخامات والاغذية ، و كانت البلاد غير الاوروبية تعتمسد السنع ،كما كانت تعتمد على المستعمرات الاوروبية فيسمى الحصول على راس المال وعلى المهاجرين الاوروبيين فسنسسى الزود بالنصرة الفنية • و لم يحل عام ١٩١٤ الا وكانـــت هذه التبعية العضوية المتداخلة ،المتضعنة تمييز البسلاد الاوروبية ازاء بقية البلاد قد ضاعت حزشيا بسبب موامىل عير منظورة الكن التوسع السناعي السريع للولايات المتحدة والبيابان ولبعض دول امريكا الجنوبية لمواحهة مطالب فترة الحرب الشرهة ذهب الى الابد بمركز اوروبا العشاعــــــى المعدرين الدوليين أو أصبحت قادرة على عد نعبة عاليسسة من حاجاتها المحلية ، وأقيمت فلاقات تجارية جديدة لسسم يقم فيها وزن للبلاد الاوروبية ،اذ ازدادت التجارةالمباشرة بين الولايات المتحدة من ناحية وامريكا الجنوبية والشرق الاقصى من شاحية آخرى ،وبين اليابان من جانب وامريكـــا المجنوبية والهند من جانب آخر ، ومع هذا ظلت أحد المراكر المساعية العظمى في العالم ، ولكنها لم تعد بؤرة الانتساج المساعية العظمى في العالم ، ولكنها لم تعد بؤرة الانتساج المساعي و أتبح لها الى درجة ما خلال العقدين التالييــن ان تعيد بنا ، مركزها العالمي ،ولكنها لم تعتطع مطلقـــا معاودة بلوغ مستويات ١٩١٤ العالمية المتميزة ، وكما تصول ميزانالميزان الاقتمادية قبل ١٩١٤ من دولة اوروبية الى دولة اوروبية الى دولة اوروبية الى دولة كل الدول الاوروبية هبوطا نسبيا في اهميتها العالمية .

أما بالنصبة للتغييرات السياسية ، فقد تهاوت الاسسر الحاكمة القديمة في انكسار وانهيار، بينما سمدت السدول الغربية الديموقراطية في ظفر ، فلي روسيا والمانينسا والمجر وتركيا تغيرت النظم السياسية نتيجة للنحستسرب تغييرات جوهرية ، فقامت في روسيا حرب اهلية عنيفة بيسسن الحكومة البلشفية والشائرين فدها من أنصار تروتسكسسي واستمرت الحرب فترة غير قميرة تغيرت خلالها النظلسم، وفي المانيا قامت ثورة الاشتراكيين في برلين في ٧ نوفمبسر عام ١٩١٨ منادية بالنظام الجمهوري و نحمت في تشكيسسل حكومة اشتراكية على رأسها ابرت ( Ebert ) السدى

Spartakos ويعسسد اطلق عليها اسم سبارتكوس مقارمة عنيفة تمكنت الحكومة من اخمادها ، ولكنها لـــمم تكن الشورة الاولى او الاخيرة ،فقامت شورات متعددة فسسسى اجزام مختلفة من المانيا ، وكان اخطرها محاولة الحكومية الاستقلال من المانيا ،ولكن بغضل جيش الاحرار الذي جندته حكومة ابرت تمكنت من السيطرة على الموقف والقضاء علسسي كل تلك الحركات ، و في المجر قامت ثورة في ١١ نوفميـــر عام ١٩١٨ أجبرت الامبراطور شارل ملك المجر على التنسيازل من العرش و تم المناداة بالجمهورية ،وتكونت جكومسسسة ( Karolvi ) السدى مواقته برشاسة ميشيل كارولبي( حاول القيام باصلاحات اجتماعية معتمدا في ذلك على تأييد الاشتراكيين ، ولكن البوس والبطالة ونقص التفوين فسسسى المدن الكبرى بسبب توقف السكك الحديدية وفقدان الفحسم، أدى إلى نمو حركة شيومية برئاسة صحفى اسرائيلى يدهــــى ا وتمكين ( ١٩٣٧ – ١٨٨٥ Bela Kun بيلاكون { بيلاكون بمساعدة. الشيوعيين من اسقاط حكومة كارولبي فسسى مارس عام ١٩١٩ واعلان قيام دكتاتورية الطبقة الكادحـــة، ولئ تستطع حكومة بيلاكون الشيوعية الاستمرار وحقطت بسبسب عدم اعتراف الطفاء بها وقبض على زمام الامور في المجسر العرش الارشيسدوق جوزيسف

وهذه الحروب الاهلية التي صادت قسما كبيرا من اوروبا كان يناقضها الاستقرار السياسي في الدول الديموقراطيـــة . بريطانيا وفرنسا ،فلقد خرحتا من الحرب وهما محتفظتين بنظمها الدستورية دون ان تتعرضا للهزات العنيفة التي واجهت السدول الاخرى كما سبق الاشارة الى ذلك ، حقيقة ان حكومتي بريطانيسا وفرنسا قد اضطرتا الى الحصول على سلطات استثنائية شيسمه دكتاتورية خلال الحرب لمواجهة المشاكل الخاصة بتعبئة الجيوش واهداد التموين العسكري والمواد الغذائية ولكن كل هسسنده التطورات التي حدثت اشناء الحرب لم تستمر عندما توطد السلام، فعادت النظم السياسية والادارية في عام ١٩١٩ الى ما كانــت عليه في عام ١٩١٤ • وهكذا خرج النظام الديمقراطي سليما بعد الحرب، ولكنه لم يكن آمنا في حقيقة الامر ، فالمناخ السيامسي في الدول الديمقراطية أهيد كما كان في عام ١٩١٤ • ففي خسلال الحرب اضطرت الحكومات فيالعالم الى تدريب شعبها على تطبيعق ما يسمى " تدويل الفكر "،بمعنى آخر انها منعت كل تعبيــــر عن الرأى قد يؤدى الى خفض المعنويات القومية والاصرار على الكفاح ، وعلى هذا فلم تحترم خلال الحرب حرية الفكر التي هي اساس النظام الحر والنظام الديموقراطي ،وبالتالي أدت الحصرب الى انحطاط الفكر الحره

وفى الحدال الفكرى المحذهبى ، أسفرت الحرب عن تيام النظام الشيوعى الى حانب النظام الرأسمالى ،وظهر التباين واضحـــا سى النظامين أو العذهبين وذلك بانعقاد المؤتمر الذى دهــا البلاشفة الى عقده في عام ١٩١٨ بهدف ايجاد دولية جديدة وهي الدولية الشيوعية ، وعقب ذلك دما الاشتراكيون "الغربيون " الغربيون " الميهوتمر اشتراكي دولى في عام ١٩١٩، وقد شجب هدذا المؤتمر الذي سيظر فيه الاشتراكيون الفرنسيون والانجليلية ، المذهب البلشفي ، وأكد اخلاصه وولاء للمبادي الديمقراطية ، وجاء في بيان برن : " ان النمو الاشتراكسي المقيقي لايمكن ان يكون الا في ظل قانون الديمقراطيلية وهكذا حدث الانفعال في فبراير عام١٩١٩ بين الاشتراكيليست وهكذا حدث الانفعال في فبراير عام١٩١٩ بين الاشتراكيليست الانتمراطيين " من حهة ، والشيوعيين من حهة آخرى .

وهكذا يتضع ان الحرب العالمية الاولى قد آهدتت تغييرات جوهرية فى ميادين متعددة داخل اوروبا وخارجها ،وما كـان من الممكن ددوشها بتلك السرعة لولا قيامها • وبالاضافة الـى ذلك كانت اهم ظاهرة لعالم ما بعد الحرب هى الافطراب السياسي الذي أعقب التغبيق العملي لمعاهدات الصلح •

### ملحـــــــق

#### بعض نصوص عهد عضبة الأمسسم

#### الديباجسسة

مراعاة لتنمية التعاون بين الامم وضمان صلامها أمنها وما يغرضه ذلك من قبول بعض التزامات تقفى بعدم الالتجاء الى الحرب ووجوب الارتباط علانية بعلاقات دولية اساسها العدل والشرف ، والسهر على تطبيق أحكام القانون الدولى المعتسرف بها من الحكومات كقواعد للتعامل بين الدول واجبة الاحترام، وحرصا على سيادة العدالة واحترام كافة الالتزامات الناجمة عن المعاهدات التي تبرمها الشعوب المنظمة في علاقاتها

قبلت الاطراف السامية المتعاقدة هذا الميثاق الـــدى يؤسس عمبـة الأمم .

#### 

(۱) اعضاء عصبة الامم الاصليون هم الدول الموقعة على هــذا الميثاق و المسبنة اسماؤها في الملحق المرفق بهـــذا الميثاق وكذلك الدول التي تنفم الميثاق بلا قيد ولا شرط خلال شهرين من بدء سريانه وتدون اسماؤها في الملحسق المدكور بعد تقديم طلب الانفهام الى السكرتارية التي تخطر به الدول الاخرى اعضاء العصبـة .

- (۲) كل دولة مستعمرة كانت او من الممتلكات ، تحكم نفسها ولم يدرج اسمها في ملحق الميثاق ، بن حقها ان تعبسع عفوا في الدمية متى وافق ثلثاً أعضا \* الجمعية علسي انضمامها بشرط تقديم الفمانات الكفيلة بالافصاح عسن نواياها الحميدة نحو مراهاة التزاماتها الدوليسسة وقبولها نظام العصبة الخاص بقواتها وأسلحتها العسكرية والبحرية والجوية .
  - ٣) يحق لكل عفو في العصبة الانسحاب منها على أن يعلسن
    رفيته هذا قبل انسحابه بسنتين وبشرط أن يكون قسسد
    وفي حتى هذا التاريخ بجميع التراماته الدولية بمسا
    فيها الالترامات الناشئة عن هذا العيثاق ٠

# البادة الثانيسسة

تعارس عصبة الأمم - بأوضاعها العبينة في هذا العيثاق - اعمالها عن طريق جمعية ومجلس يعاونهما أمانةدائمة •

# المادة الثالثسسة

- (١) تتكون الجمعية من ممثلي أعضاء عصبة الأمم ٠
- (۲) وهى تنعقد فى فترات محددة وفى أى وقت آخر حسيصلسسا تستدعى الظروف ويكون انعقادها فى مقر العصبة أو فسى مكان آخر يحدد للاجتماع فيه ٠

- (٣) تختص الجمعية بالنظر في كل مسألة تدخل فعن اختصصاص
   العصبة أو يكون من شأنها التأثير على السلام العالمي،
- (٤) لا يحق ألى عفو في العصبة أن يمثل في الجمعية بأكشـر
   من ثلاثة مندوبين ولا أن يمنح أكثر من صوت واحد •

### المادة الرابعسة

- (۱) يشكل المجلس من ممثلي الدول العظمى المتحالفــــة وأنصارها من ممثلي آربح دول افرى من آعضاء العمبــة، وللجمعية ان تختار هؤلاء الاعضاء الاربعة بكل حريـــة كما لها مواعيد هذا الاختيار حسبرفبتها و ولحيـــن اتمام التعيين الاول بواسطة الجمعية يعين ممثلــــو بلجيكا والبرازيل واسبانيا واليونان أعضاء فــــيى
- (٢) للمجلس ان يختار أعضاء آخرين عن العصبة ليمثلوا أمامه تمثيلا مستديما بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية كما يحق له ايضا بموافقة نفس الاقلبية ان يزيد من عدداًمشاء العصبة الذين تختارهم الجمعية ليمثلوا في المجلى مكرر تعدد الجمعية بأغلبية ثلثى الاصوات القواعف الواجب اتباعها في انتخاب الامضاء غير الدائميين فسي المجلس وعلى وجه خاص تلك التي تعدد عدة تمثيلهم وشروط اعادة انتخابهم -

- (٣) ينعقد المجلس كلما استهمت الطروف ذلك على ان ينعقصد
   مرة على الأقل كل سنة بعقر العصبة أو في أى مكان آضر
   يقع عليه الافتيار،
- (3) يختص المجلس بالنظر في كل مسألة تدخل ضمن اختصاص العصبة
   أو من شأنها التأثير على السلام العالمي
  - د) يدعى كل عضو فى العصبة يكون فير ممثل فى المجلس الـى
     بعث مندوب لميثله داخل المجلس كلما أثيرت فيه عمالــة
     تهم هذا العضو بنوع خاص •
  - (٦) كل عضو من أعضاء العصبة الاممثلين في العجلس يعنع موتا
     واحدا ولا يمثله سوى مندوب واحد.

### المادة الخامسسية

- (۱) تصدر قرارات الجمعية او المجلس باجتماع اصوات الاعقاء الممثلين في الاجتماع ما لم ينص صراحة على خلاف ذلــــك في ميثاث العصبة ، او في نصوص المعاهدة الحالية .
- (۲) جميع مسائل الإجراءات الواجب اتباعها أشناء اجتماعات
   الجمعية او المجلس بعا في ذلك تعيين لجان للتحقيق
   في موضوعات معينة تقررها الجمعية او المجلس بأغلبية
   الإعضاء الممثلين في الاجتماع.

(٣) تعقد الجمعية وكذلك المجلس جلستهما الاولى بنا \* علسى
 دعوة رشيس الولايات المتحدة الامريكية •

#### الصادة السابسة

- السكرتارية الدائمة مقرها مبنى العمبة وهي مكونة من السكرتير العام ومن السكرتاريين المساعدين ومن عدد
   كاف من الموظفين •
- (٦) السكرتير العام الاول مبين اسمه في ملحق هذا العيثاق
   أما فيما بعد فانه يعين بواسطة المجلس بعد موافقحة
   أغلبية الجمعية •
- (٣) السكرتاريون المساعدون وموظفو السكرتارية يعينهـــم
   السكرتير العام بعد موافقة المجلس٠
- (3) يشغل الكرتير السام للعصبة بحكم وظيفته منصبى سكرتير
   عام الجمعية وسكرتير عام المجلس •
- نتحمل أعضاء العصبة جميع نفقاتها وبالنسبة التي تقررها الجمعية ٠

## البيادة السابعة

- (1) تكون مدينة جنيف مقرا للعصبـــة •
- (٢) للمجلس ان يقرر في أي وقت يشاء اتفاذ مكان آخر ليكون
   مقرا للعصبة .

- (٣) جميع وظائف العصبة والادارات التابعة لها بها فــــى
   ذلك وظائف السكرتارية هباحة للرجال والنساء علـــــى
   حد سواء .
- (٤) ممثلو أمضاء العصبة وموظفوها يتمتعون أثناء قيامهم بمهام منصبهم بالامتليازات والحصانات الدبلوماسية.
- (٥) الحبانى والاراضى التى تشغلها العصبة ،سواء بواسطسة موظفيها أو لعقد اجتماعات أعضائها لايجوز انتهاساك حرمتهسسسا٠

# المادة الرابعة عشبرة

يكلف المجلس بوفع مشروع لمحكمة عدل دولية دائمسسة ويعرض هذا المشروع على الاعضاء • وتفتص هذه المحكمة بطححى جميع المنازعات التى يعرفها عليها أطراف النزاع وتكون ذات طابع دولى ،كما أنها تفتص أيضا بابداء آراء استشارية فسمى كل نزاع أو موضوع يعرض عليها بواسطة المجلس أو الجمعية •

### المادة الثالثةوالعشرون

اتباعا ووفقا لنعوى الاتفاقات الدولية القائمة عاليسا أو التي ستبرم فيما بعد اتفقت الدول أعضاء العصبة على أن :

العمال من رجال ونساء وأطفال فوق أرافيها وفي سائسر البلاد الاخرى التي ترتبط معها بعلاقات تجارية ومناعية، كما للها انشاء وتدعيم المنظمات الدولية الكفيلة بتحقيق هذا الغرض •

- ب. تتعهد بغمان معاملة عادلة للاهلين الاصليين فـــــى
  الاقاليم الخافحة لادارة دولة العصبة •
- جـ تكلف العصبة بفرض رقابة عامة على تنفيذ الاتفاقات
   الخاصة بتجارة الرقيق من نساء وأطفال وعلى الاتجار
   بالافيون وباقى المواد السامة •
- د ـ تعهد للعصبة بفرض رقابة عامة على الاتجار بالاسلحة
   والذخائر على البلاد التي يحتم الصالح العام مراقبة
   هذه التجارة فيها •
- ه .. تتخذ ما يلزم من اجراءات لتأمين وضمان بقاء حرية المواصلات والترانزيت ومساواة جميع أعضاء العصبـة فيما يتعلق بشؤون التجارة مع مراعاة الاحتياجسات الخاصة بالاقاليم التي دمرت خلال الحرب بين عامسي
- و ... تبذل جهدها فى المحيط الدولى لاتفاذ الاحتياطات التى
   تؤدى الى الوقاية من الامراض و العلاج منها •

# المادة الرابعةوالعشرون

(۱) جميع المكاتبات الدولية الصابق تأسيسها يموجسسب معاهدات جماعية توفع تحت ادارة المصبة بشرط مؤلقة الدول المشتركة فيها على ذلك كما توفع ايضا تحت ادارة العمية جميع المكاتب الدولية الاخرى وسائسر اللجان التى تنشأ فيما بعد والتى تستهدف تسويسيسة المسائل المتعلقة بالمالم الدولى ·

- (۲) تلتزم سكرتارية العصبة ـ في جميع المسائل المتعلقـة بالصالح الدولي والتي نظمت بواسطة اتفاقات عامــــة ولكنها غير خافعة لاشراف مكاتب أو لجان دوليـــــة بجمع ونشر كافة البيانات المطلوبة ، والقيام بأية مساعدة أخرى فرورية كانت أو مرغوبا فيها متــــــــــ طلبتها الدول المشتركة في الاتفاقات وبعد موافقـــة المجلس •
- (٣) للمجلس ان يقرر ادراج نفقات أى مكتب أو لجنسة
   وفعت تحت ادارة العصبة فهن محروفات السكرتارية •

## المادة الخامسة والعشرون

يتعهد أعضاء العصبة بتشبيع انشاء تنظيمات وطنيسة مرخص بها للطبيب الاحمر وتعفيد التطوع فيها والتعاون فيمسا بينها لما تهدف اليه من تحسين المحدة والوقاية من الاسراض وتخفيف الآلام فىالعالم .

# المادة السادسة والعشرون

 التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق يعمل بها بمجرد التعديق عليها من جميع أعضاء العمبة الممثلين فــــى المجلس ومن أغلبية الاعضاء الممثلين في الجمعية •

(۲) لكل عفو في العصبة مطلق الحق في عدم قبـــــول
 التعديلات التي تدخل على الميثاق ، وفي هذه الحالة
 تنتهى عفويته من العصبية .





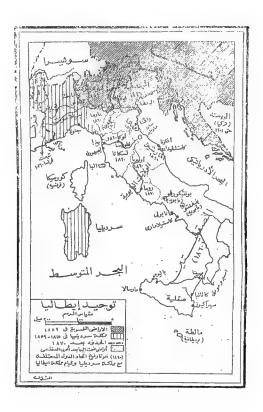







## المحتسوي

المفحسسة

الفصل الاول : فكرة التنظيم الدولي قبالقرنالتامج مشر 🗽 👱 📉 T+ - Y9 الغمل الثَّاني: الاتحاد الأوروبي في القرن التبايع عشر - معاهدة باريس الاولى ( ١٨١٤ ) - مؤتمر فينسا ( ١٨١٤ m ١٨١٠ ) ـ معاهدة باريس الثانية (١٨١٥ ) سالتحالف الرباعي (١٨١٥) سالحلف المقدس ( ١٨١٥ ) الغمل الشالث إنظام المؤتمرات AY - 11 مؤتمر اکس سالاشسابل \_ مؤتمر ترويــــاو ب مؤتمر ليبــــاغ ۔ مؤتمر فیرونا الفصل الرابع : فرنسا من ١٨١٥ الى ١٨٥٢ 2A - 771 فرنسا وحكم البربون الجديد - لويس فيليب وملكية الاورليان فرنسا من الجمهورية الثانية الىقيام

السفح\_\_\_\_ة

الفعل الخامس: المِسالة الشرقية وحرب القــرم. ١٣٣ ـ ١٦٦ ( ١٨٥٣ - ١٨٥٦ )

القصل السادس: الوحدة الإيطاليـــة ١٦٩ - ٢٢٣

الفعل السابع: الوحدة الالمانيـــة ٢٧٨ – ٢٧٨

مشكلة شلزفيج وهواشتين والحرب البروسية
 النمسويسة

- الحرب البروسية - الفرنسية

الفصل الثامن : التحالفات الدولية فى أوروبا ٣٨٦ - ٣٤٣ ( ١٨٧١ – ١٩١٤ )

أولا : بسمارك ونظام التحالفات

- (١)الموقف الدولى في أوروبنا بعد حرب السبعين
- (٢) المسألة الشرقية (١٨٧٦ مرسياسة الاستعلاج

والتعويض •

- (٣) التحالفات الاوروبية ومعاهدات الضمان
- \* التحالف الثنائي بين المانيا والنمسا
  - و اتماد القياسرة الثلاثة ،
    - ي التمالق الثلاثيي -
    - تجدید التحالف الثلاثی .
- \* معاهدة الضمان الالمائي سالروسي

## العفد

## ثانيا التحالفات الدولية بعدسقوط بسمارك(١٨٩٠-١٩١٤)

التحالف الثنائي بين فرنسا وروسيا

و التحالف الانجليزي \_ اليابانسسي

\* الاتفاق الودى بين انجلترا وفرنسا

\* الاتفاق الانحليزى \_الروســــــــــ

الغمل التاسع : الحرب المالمية الاولى ٢٤٥ - ٢١٧

(١) أسباب الحرب العالمية الاولى

(٢) مراحل الحرب

(٣) التسوية ونتائج الحرب/

العلاصة، والخراطط؛ ١٨٤ - ٢٦١

المحتسوى : ١٤٣٤ - ١٣٤